

أيسرالوسائل لحفظ القرآن الكريم وتدبره

ناضِرْ إِنْ الْجُهُمْ الْمُأْلِكُ الْأَلْجُهُمْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْجُهُمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ



# ٩

## مَنْ الْفُلِيْظِيلِ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِيقِيقِ الْمِنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمِنْفِقِيقِ الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِيقِي الْمِنْفِيقِي الْمِنْفِقِيقِي الْمِنْفِقِي الْمِنْفِي لِلْمِي لِلْمِنْفِقِي لِلْمِنْفِي ا

آيشرُّ الوَسَائِل كِيفْظِ القُرَّآنِ ٱلكَيْمَ عُوتَكَبَّمُ

الطبعة الثانية

7.10--1277

الرياض\_الدائري الشرقي\_ غرج ١٥ حاتف ١١٢٥٤٩٩٣ • \_ تحويلة ٣٣٣ ناسوخ ١١٢٥٤٩٩٩٦ •

ص.ب.٤٠٤ ، ٩٣٤ الرمز: ١١٦٨٤

num.tadabbor. ....

ح ناصر سليهان العمر، ١٤٣٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمر، ناصر سليمان

مدارج الحفظ والتدبر (أيسر الوسائل لحفظ القرآن الكريم وتدبره). / ناصر سليهان محمد العمر -ط۲- الرياض، ١٤٣٦هـ

۱۲۷ ص۱۷۶ × ۲۲سم ردمك: ۱-۲۸۷۲ - ۲۰۳-۹۷۸

۱- القرآن - تحفيظ أ. العنوان ديوي ۲۲۸،۹ ديوي ۲۲۸،۹

رقم الإيداع: ٥٧٥| ١٤٣٦ دمك: ١-٢٧٨٢-١٠-٦٠٣-٩٧٨



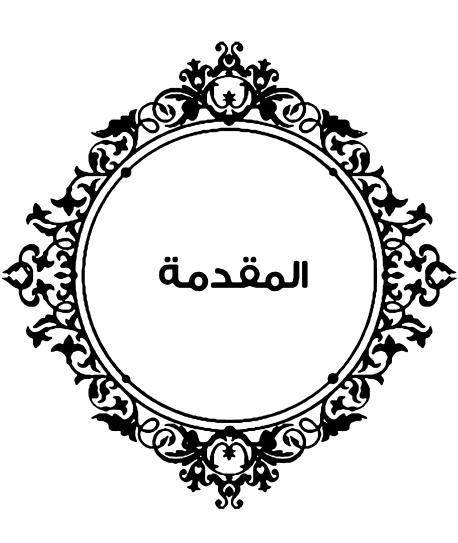

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَ لا إله إلا الله، وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله، صلّى الله عليه و على آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فمنذُ عشرات السنين، وأنا ألحظُ إجماعَ الناس على البحث عن السَّعادة، ولكنَّ القليلَ منهم من يُوفَّق لسلوك طريقها، فكانت من أُولى محاضراتي قبل قرابة ثلاثين عامًا: (السَّعادة بين الوهم والحقيقة)، ثمَّ مع تعاقب السنين، وجدتُ أنَّ سرّ السعادة الحقيقية هو في القرآن الكريم، ومفتاحه (التدبر).

تأمَّل معي أيُّها المبارك: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشُقَىٰ ۞ ﴾ [طه] فهل وقفتَ عندها متدبِّرًا؟

وخلاصةُ فهمي لها: أنه لن يشقى مَن معه القرآن، وفي آخر السورة ما يؤكّد ذلك ويبين سرّ السعادة والشقاوة: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشَقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ. يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ. يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَى عَن لِلْمَ كَثَرُتَنِي آعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَ قَالَ كَنَالِكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ فَقَلَ لَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَا



ويستمرُّ القرآنُ يرسم لنا طريق الخلاص من المرض والشَّقاء، حيث نجد أن سورة الإسراء التي بينت أنَّ القرآن هو مصدر الهداية، تبيّن لنا أيضًا أنَّ القرآن ذاته هو الكاشف علَّا يحل بالمؤمن من شقاء وعنت: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أما المعرضون عن الاستشفاء به فجزاؤهم: ﴿ وَلَا يَزِيدُ الظّلِمِينَ إِلّا خَسَارًا اللهِ [الإسراء].

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس: أن رسول الله ولله خطب الناس في حجة الوداع فقال: «قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم و لكنه رضي أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحاقرون من أعهالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخ المسلم، المسلمون إخوة، و لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، و لا تظلموا و لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». رواه الحاكم وصححه (١/ ١٧١)، تعليق الذهبي قي التلخيص: احتج بعضكم واحتج مسلم بأبي أويس عبدالله وله أصل في الصحيح، كها في حديث جابر في مسلم. (٢/ ٨٨٦) ح (٨٢١)، ورواه مالك في موطئه مرسلا: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تسكتم بها كتاب الله وسنة نبيه)، قلت: وأصل الحديث عند مسلم وأبي داود وابن ماجه بدون لفظة: (وسنتي) أو (وسنة نبيه)، قلت: وأصل الحديث عند مسلم وأبي داود وابن ماجه بدون لفظة:

وقد رأيتُ والحمد لله نتائج باهرة عظيمة لهذا المنهج، وأعتبر هذا توفيقًا من الله تعالى لي ولإخواني العاملين في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، حيث لا أُحصي من يشكر على التوجيه لهذا الدواء الشافي بعد أن ضلَّ سنين عددًا في بلاء وتعاسة، استخدم خلالها أنواعًا من العلاجات الحسية والمعنوية التي لم تحقق له مراده ولم تجلب له السعادة.

وإنْ ادَّعى مدَّعِ أنه قد استعمل هذا الدواء (دواء العلاج بالقرآن من خلال التدبر)، ولم يتحقق له الشفاء القلبيُّ أو الحسيُّ، -وشفاء القلب أعظم من شفاء البدن-، فليعلم أنه لم يستعمله على وجهه الصحيح، أو أنَّ هناك موانع حالت بينه وبين تحقق ذلك، ولبّ الشفاء هو الحمد والرضى، ولو بقي ظاهرُ البلاء.

فكلام الله حق ووعده صدق ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على طرف السانك ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن القرآن أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها آ ﴾ [محمد]، فالمنافقون يتلون القرآن بالسنتهم، لكن لا يتدبرونه بقلوبهم؛ لذلك لا ينتفعون به.



فآمل أن تجد أخي في هذه الصفحات ما يدلّك على الإيهان والهداية والسعادة والرحمة، وتتخلص وتنجو مما يعترضك من الغمّ والضنك والشقاء، كما نجا يونس عليته وفنكادى في الظُّلُمَتِ أَن لاّ إِللهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كما نجا يونس عليته وفنكادى في الظُّلُمَتِ أَن لاّ إِللهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كما نجاتُ مِن الظَّلِمِين اللهُ وَنَجَيَّنكُ مِن الْفَيِ الرائبياء]، حيث أكرمنا سبحانه وتعالى بأن هذا ليس خاصًا لذي النون، بل لكلّ من أصابه الغم فاستشفى بعلاج يونس: ﴿ وَكَنَالِكَ نُحْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ على الله الغافلين:

كالعيسِ في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول

وهذه الرسالة جزء من هذا المشروع المبارك (تدبر)، المشروع الطموح الذي من أجله أُنشئت (الهيئة العالمية لتدبر القرآن)، وهي اختصار وتهذيب لكتابي (أفلا يتدبرون القرآن) مع إضافات مهمة، وقد أسميت هذه الرسالة (مدارج الحفظ والتدبر)، وهي تجيب على كثير من الأسئلة التي توجه لي وللإخوة في (تدبر) حول الأسلوب الأمثل لتدبر القرآن، وثهار التدبر، والموانع التي تحول دون تحقيق هذه الغاية العظيمة، كها أن فيها بيانًا للطريقة التي تيسر حفظ القرآن وإتقانه؛ نظرًا لقوة العلاقة بين التدبر والحفظ، وأثر كل منها على الآخر.



نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وحسن القول والعمل، وأن يبارك في هذا المشروع الذي هو مشروع الأمة جمعاء، وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذا المشروع بأيِّ جهد حسي أو معنوي؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها، وهل صلح أولها إلا بالكتاب والسنة تدبرًا وعملًا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

كما أشكر كلَّ من أثرى هذه الرسالة بإضافةٍ أو فائدة أوملحوظة، أو ساهم في إخراجها، وأستغفر ربي من كل خطأ وتقصير.

والحمدلله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.

وكتب: ناصر بن سليهان العمر رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم الأحد ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ naser@almoslim.net

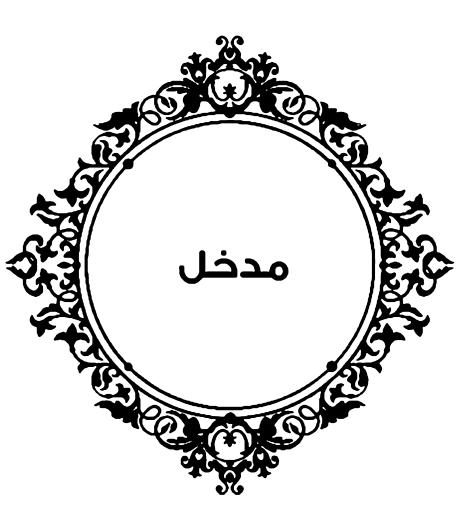

سأقدم بمقدمات مختصرة مهمة بين يدي الحديث عن حفظ القرآن وتدبره وتدبره؛ إذ إن هذه المقدمات لها ارتباط وثيق في تيسير حفظ القرآن وتدبره والعمل به، وهي مدخل وقاعدة وأساس لتحقيق ذلك لمن عزم على حفظ القرآن وتدبره.

### المقدمة الأولى: حقيقةُ الإيمان.

وقد وقف ابن القيم ﴿ عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ السّتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْقِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَنْ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْحَياة ٱلْمَرْءِ وَقَلْيِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال]؛ ليقرِّر: «أنَّ الحياة النافعة إنها تحصُل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة

فلا حياة له، وإن كانت له حياةٌ بهيميَّة مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياةٌ من استجاب لله والرَّسول ظاهرًا وباطنًا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرُهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا كان أكملُ الناس حياةً أكملَهم استجابة لدعوة الرَّسول هُنَّك؛ لأنَّ ما دعا إليه فيه الحياة، فمن فاته جزءٌ منه فاته جزءٌ من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرَّسول هُنَكَا»(۱).

#### ثمّ وضح ذلك بقوله:

"والإنسان مضطرٌ إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار، ويُؤثِرُ ما ينفعه على ما يضرُّه، ومتى نقصت فيه هذه الحياةُ ناله من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياةُ المريض والمحزون وصاحب الهمِّ والغمِّ والخوف والفقر والذُّل دون حياةِ من هو مُعافى من ذلك. وحياةُ قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغيِّ والرَّشاد والهوى والضلال، فيختار الحقَّ على ضده، فتُفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحبِّ للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبُّه ونِفرتُه بحسب نصيبه من هذه الحياة»(٢).

<sup>(</sup>١) الفوائد: ص (٨٨).

<sup>(</sup>٢) الفوائد: ص (٨٩).

المقدمة الثانية: حقيقة القرآن.

ورد عن النبي الله على الله على الله عبل معدود من السهاء إلى الأرض (۱)، وفي حديث آخر عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله الله فقال: «أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدا (۱). ونظر بعضُ العلها إلى القرآن من ناحية طرفه الذي بيد النّاس، فعر فوه بأنه: «اللفظ المنزل على النبي من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس (۳)، وعر فه آخرون بأنه: «الكلام المعجز، المنزل على النبي، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين: الإعجاز، والتنزيل على النبي النبي الكتابة في المصاحف، والنقل بالتواتر، والتعبد بالتلاوة، وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن زيد بن أرقم هيئ بلفظ" إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهها" (٥/ ٦٣٣) ح (٣٧٨٨)، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: صحيح. (٢٦٠)، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد (١٧٠/١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان في علوم القرآن: (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) السابق.

والقرآن هو الروح ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وأيُّ بدن بلا روح فهو جثة يجب أن يبادر إلى مواراتها في التراب.

المقدمة الثالثة: العلاقة بين الإيهان والقرآن.

عن جندب بن عبد الله وضف قال: «كنا مع النبي و ونحن فتيان حزاورة (١)، فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيهانًا (٢٠).

وعن عبدالله بن عمر عضاقال: «لقد عشنا برهة من دهرنا، وإنّ أَحْدَثنا يُؤتى الإيهان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد الله فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يُوقف عنده فيها كها تعلمون أنتم القرآن، لقد رأيت رجالًا يُؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمِره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يُوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل» (٣).

علمنا أنّ الإيهان بالنسبة للإنسان هو حياته الحقيقية، هو روحُه. ورأينا كذلك أنّ القرآن نورٌ يُفيضُه الله عزّ وجلّ على قلب عبده، عندَ تلاوته للقرآن بخشوع وفهم وتدبر.

 <sup>(</sup>١) جمع حَزْور وحَزَّور، وهو الذي قارب البلوغ، والتاء لتأنيث الجمع. النهاية في غريب الحديث(١/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه وغيره، قال في مصباح الزجاجة (۱/ ۲): هذا إسنادٌ صحيح
 رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٩١)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.

وكلاهما: الإيهان والقرآن، لا بدّ منهها للإنسان، لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بحالٍ من الأحوال، ولكن الإيهان سابق للقرآن كها ثبت عن الصحابة هيئه.

وللإنسان من حيثُ اجتهاع صفتي الإيهان وتلاوة القرآن أربعة أحوال: روى الإمام البخاريُّ في صحيحه، عن أبي موسى هيئ عن النَّبِيِّ عن النَّبِيِّ عن اللَّبِيِّ عن اللَّبِي عن اللَّبِي عن اللَّبِي عن اللَّبِ، قال المؤمنُ الذي يقرأُ القرآن ويعملُ به، كالْأَثْرُجَّةِ: طعمها طيِّب، والمؤمنُ الذي لا يقرأُ القرآن ويعملُ به، كالتَّمرة: طعمها طيِّب، ولا ريح لها، ومثلُ المنافق الذي يقرأُ القرآن، كالرَّيْخانة: ريحُها طيِّب، وطعمها مُرُّ، ومثلُ المنافق الذي لا يقرأُ القرآن، كالحنظلَة: طعمها مُرُّ أو خبيثٌ، وريحها مُرُّ» النافق الذي لا يقرأُ القرآن، كالحنظلَة: طعمها مُرُّ أو خبيثٌ، وريحها مُرُّ» (۱)!

فالحال الأولى: يجتمع فيها الإيهان والقرآن، تشمُّ رائحةً طيّبة، ثمّ تذوق الطّعم فتجده كذلك طيبًا، ومثاله هو (الأُثُّرُجَّة)!

وفي الحال الثانية: يحضر الإيهان ويغيب القرآن، فلا تشمّ رائحةً طيّبةً، ولكنّك إذا ذقت الطعمَ ألفيتَه طيّبًا، ومثاله هو (التّمرة).

وفي الحال الثالثة: يغيبُ الإيهان، ويحضر القرآن، فتشمُّ رائحةً طيّبةً، ولكنّك إذا جرّبتَ وذُقتَ، لم تجد طعمًا طيّبًا، ومثالُه هو (الرَّيحانة).

<sup>(</sup>١) متَّفق عليه: البخاري (٥٠٥٩) ومسلم (٧٩٧).

وفي الحال الرابعة: غابا معًا: الإيهان والقرآن، فرائحةٌ خبيثةٌ وطعمٌ مرٌ، ومثاله (الحنظلة).

إذن؛ فينبغي على المسلم أن يُقبل على القرآن، بكلِّ صدقِ وطمأنينة ويقينٍ، واثقًا ممّا سيُفيضه الله عليه من رَوحه ورحمته، عند إمساكه بطرف الحبل الّذي يليه من القرآن، أي: عند تلاوته.

فالإيهان حياةُ الإنسان الحقيقيّة التي يتميّز بها عن الحيوان، والقرآنُ هو روحُ هذه الحياة الإنسانيّة.. أو بعبارةٍ أخرى للإنسان حياتان:

الحياة الأولى: تكون بنفخ الرّسول الملكيّ، وقبلها يكون من جملة الأموات، وحقيقتُها هي الإيهانُ بالله عزّ وجلّ، وإلا فهو مثلُ سائر البهائم.

الحياة الثّانية: وتكون بنفخ الرّسول البشريّ، أي بالقرآن والوحي، وهي حياة القلب؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخَيْنَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخِينَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوَرُا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنّاسِ كَمَن مَّنَهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ لَهُ فُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فجمع بين الحياتين: الحياة الإنسانية غير الحيوانية، والحياة الروحية القرآنية (١٠)، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْتِيبُ مِنَا اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْتِيبُ مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِنَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءً مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد لابن القيم ص:(٩٠).

وهذه قصةٌ جميلة أوردها ابنُ الجوزي مَاكِنُ ، تدلُّ على تأثُّر من يسمع القرآن، ولو لم يفهم معناه، قال ﴿ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قال: ركبنا في مركب فطرحتنا الريحُ إلى جزيرةٍ، فإذا فيها رجلٌ يعبد صنهًا، فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم، فقلنا: إنَّ معنا في المركب من يُسوِّي مثل هذا، ليس هذا بإله يُعبد! قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الله عز وجلِّ! قال: وما الله؟ قلنا: الَّذي في السهاء عرشُه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه! فقال: كيف علمتم به؟ قلنا: وجه هذا الملكُ إلينا رسولًا كريمًا؛ فأخبرنا بذلك، قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه الله! قال: فها ترك عندكم علامةً؟ قلنا: بلي! ترك عندنا كتاب الملك! قال: أروني كتاب الملك فينبغى أن تكون كتبُ الملوك حِسانًا، فأتيناه بالمصحف، فقال: ما أعرف هذا؟ فقرأنا عليه سورةً من القرآن؟ فلم نزل نقرأ ويبكي! حتى ختمنا السورة، فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يُعصى! ثمَّ أسلم وحملناه معنا، وعلَّمناه شرائع الإسلام، وسُورًا من القرآن فلما جنَّ علينا الليل وصلينا العشاء، أخذنا مضاجعنا، فقال لنا: يا قومُ، هذا الإله الذي دللتموني عليه، إذا جنَّ عليه الليلُ ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله، هو عظيم قيُّوم لا ينام! قال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام! فأعجبنا كلامُّه، فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي: هذا قريبُ عهد بالإسلام، فجمعنا له

دراهم وأعطيناه، فقال: ما هذه؟ قلنا: تنفقها! قال: لا إله إلا الله دللتموني على طريقٍ ما سلكتموها! أنا كنتُ في جزائر البحر أعبد صنيًا، فلم يضيعني وأنا لا أعرفه! فكيف يُضيِّعني الآن وأنا أعرفه! فلما كان بعد ثلاثة أيام قيل في: إنه في الموت، فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي! قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده، فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة، وفي القبة سريرٌ عليه جارية لم نرَ أحسن منها، فقالت: سألتُك بالله إلا ما عجلت به، فقد اشتدَّ شوقي إليه، فانتبهت فإذا به قد فارق الدنيا فغسلتُه وكفتتُه، وواريتُه فلما جنَّ الليل نمت فرأيتُه في القبة مع الجارية، وهو يقرأ: ﴿ وَٱلْمَلَكِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرَتُمُ فَيْعُم عُفْقَى الدّادِ ﴿ وَالربَتُهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرَتُمُ فَيْعُمُ عُفْقَى الدّادِ ﴾ [الرعد] (۱۰).

وما أجملَ وصفَ الزركشيِّ عَلَى القرآن بقوله: «أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذُّ في الأجفان من سِنة الكرى، يملأ القلوب بشرًا، ويبعث القرائح عبيرًا ونشرًا، يُحيي القلوب بأوراده؛ ولهذا سبًّاه الله رُوحًا، فقال: ﴿ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: ١٥]، فسهاه روحًا؛ لأنه يودي إلى حياة الأبد، ولو لا الروح لمات الجسد، فجعل هذا الروح سببًا للاقتدار، وعلمًا على الاعتبار» (٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن: (١/٥).

المقدمة الرابعة: فيها يجب على المؤمن تجاه القرآن الكريم.

إن القرآن الكريم هو حبلُ الله المتين، من اعتصم به نجا، وقد أنزلهُ الله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، يتلونه حق تلاوته، ويعملون بها فيه، ويقومون به ابتداءً من تعظيمه وتوقيره، كونُه كلامَ الله عزّ وجلّ.

وعليه؛ يُمكننا حصرُ ما يجبُ على المسلم أن يقومَ به نحو القرآن الكريم، في ثلاثة أمورٍ رئيسة، تتعلق بها فروع لا تحصى:

الأمر الأول: وجوب تعظيم القرآن الكريم؛ إيهانًا بأنه كلام الله لفظًا ومعنى.

الأمر الثَّاني: وجوب تلاوة القرآن الكريم وتدبُّره.

الأمر الثَّالث: وجوب إقامة حدود القرآن الكريم والعمل به.

وعندئذِ ينالُ المسلم ثمراتِ تدبّره للقرآن الكريم، وتبدو على حياته آثاره.

وهذا التّحديد والتّرتيب لواجباتنا إزاء القرآن الكريم، يجيء متسقًا مع خبرة الإنسان في هذه الحياة، فأنت -ولله المثل الأعلى- لو جاءتك رسالةٌ من إنسانٍ تُحبُّه، تجيش بصدرك مشاعر الاحترام والمحبَّة لهذا الإنسان، وينعكس ذلك منك على الرِّسالة التي تلقيتها منه، ومن ثمَّ تقرؤها بكل تدبُّرٍ واهتهام؛ لتعرف ما يُريده منك، لتسعى بعدها جُهدَك في سبيل تلبية رغباتِه وأوامره،



وقد ورد عن الحسن البصريّ ما يؤكّد هذا المعنى، إذ يقول: «إنّ من كَان قبلكم رأوا القُرآن رسائلَ من رجم؛ فكانوا يتدبَّرونها بالليل، وينفذونها بالنهار» (١٠).

فهذه الخطوات الثلاث: -أي: اعتبار آيات القرآن رسائل من ربّهم، ومن ثمّ توقيرها وتعظيمها، ثمّ تدبُّرها والتّفكّر في معانيها، ثمّ تنفيذها وإقامة أوامرها ونواهيها خطوات ضروريّة، وترتيبها كذلك ضروريُّ؛ ذلك أنّ العمل الراشد اتّباعًا للقرآن لا يتسنّى بدون قراءةٍ وتدبُّر لإدراك معانيه، كها أنّ القراءة والتدبر لا تتحقّق الثمرة المرجوّة من ورائهها، إذا لم يكن في القلب عجبّة وتعظيمٌ للقرآن الكريم.

لكن هذا لا يمنع أن يقود التدبّر إلى التعظيم، وأن يؤدي العمل إلى التدبُّر، وأن يؤثر أيُّ من هذه العناصر الثلاثة (التّعظيم، التّدبّر، التّطبيق) على العنصرين الآخرين.

لكن يبقى تعظيمُ القرآن الكريم هو القاعدةُ، وعلى أساسه تكون التلاوة والتدبر، وعلى أساس التلاوة والتدبر يكون الالتزام والتطبيق العمليُّ.

ولْيحذر المؤمن من هجْر القرآن؛ حتى لا يدخل في ضمن من قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ اللهِ قَالَ]. [الفرقان].

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن: ص(٢٧).

يقول أبو جعفر الطبريُّ:

«يقول تعالى ذكره: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ يوم يعضُّ الظالم على يديه ﴿ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ﴾ -الَّذين بعثتني إليهم الأدعوهم إلى توحيدك - ﴿ ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا اللهُ مُ الْقُرْءَانَ مَهْ جُورًا ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

واختلف أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورًا، فقال بعضهم: كان اتخاذهم ذلك هُجرًا قولهم فيه السيئ من القول، وزعمهم أنه سحر، وأنه شعر!... وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرُ عن المشركين أنهم هجروا القرآن وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له،... »(۱).

وأصل الآية يُشير إلى أنَّ هجر القرآن هو صنيعُ المشركين والكفار، بيد أنَّ معناه يمتدُّ ليشمل ضروبًا من الهجر، ممّا يقع فيه المسلمون أنفسهم، يقول ابن كثير عُنِّه: "يقول تعالى مخبرًا عن رسوله ونبيه محمد -صلواتُ الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدِّين - أنَّه قال: ﴿ يَكرَبُ إِنَّ قَوْمِى التَّخَذُواْ هَنذَا اللَّمْرَءَانَ مَهْجُورًا ﴿ يَصغُونَ للقرآنَ ولا اللَّمْرَءَانَ مَهْجُورًا ﴿ يَكُنُ اللَّمْرَانِ وَلا اللَّمْرَءَانَ مَهْجُورًا ﴿ يَكُنُ اللَّمْ عَلَى اللَّمْ اللَّمْرَانَ اللَّمْرَانِ وَلا اللَّمْ اللَّمَ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الللهُ وتصديقه من هجرانه، وتركُ الإيهان به وتصديقه من هجرانه، وتركُ تدبره أيضًا من هجرانه، وتركُ الإيهان به وتصديقه من هجرانه، وتركُ تدبره

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: (١٩/ ٢٦٤).

وتفهَّمه من هجرانه، وتركُ العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدولُ عنه إلى غيره -من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره -من هجرانه»(١١).

ويسرد ابن القيّم أنواع هجر القرآن ودرجاته، فيقول:

«أحدها: هجر تلاوته(٢)والإيهان به والإصغاء إليه.

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم.

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به»(٣).

ويؤكد ابن القيم أنّ كلَّ هذا «دَاخلٌ فِي قَوْله: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْلِه: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ﴾، وَإِن كَانَ بعضُ الهجر أَهْونَ من بعض» (١٠).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: (٦/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سماعه، وهو تكرار لقوله: والإصغاء إليه.

<sup>(</sup>٣) الفوائد: ص (٨٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

إذن؛ فالمسلم الّذي لا يتعاهد القرآن بالتِّلاوة، يشملُه معنى الهجر، وللأسف فإنّ كثيرًا من المسلمين اليومَ قد هجروا القرآن، وما عادوا يولونه ما يستحقُّه من العناية والاهتهام والتوقير والتَّعظيم!

ونجد أنّ بعضهم لا يتلون القرآن إلا في رمضان، ثمّ تنقطع صلتُهم به أحد عشر شهرًا، وقد قال إسحاق بن راهويه وغيره: «يكره للرجل أن يمرّ عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن، كها أنه يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام »(۱).

وكذلك من أنواع هجر القرآن: هجر العمل به وإن تلاه المسلم، وكذلك من أنواعه عدم التّحاكم إليه، والتّحاكم إلى غيره من الفلسفات والأنظمة الباطلة، وهناك دولٌ فيها إذاعات للقرآن الكريم، تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، لكنها ثُحكِّم في حياتها وفي أنظمتها غير القرآن؛ فهذا من أعظم الهجر، وهو غيرُ هجر العمل و هجر القراءة.

فعلى كلِّ مسلم أن يبرئ ذمَّته من الوقوع تحتَ طائلة هذا الهجر؛ وذلك بأن يعملَ على تحكيم القرآن في حياته الخاصّة، وفي حياة أسرته الصّغيرة، ممّا يستطيعه، وله سلطان مباشر عليه، ثمّ يدعم جهود العاملين من أجل تحكيم القرآن على مستوى المجتمع والدولة.

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن لابن كثير: ص (٢٢٢).

وإنَّ من هجر القرآن هجرَ تدبره، وقد نعى الله تعالى على من يقع في ذلك فقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللهِ المحمد]، وكما يقول العلامة ابن كثير ﴿ فَيْ: «وترك تدبره وتفهُّمه من هجرانه (١٠).

ومن أنواع هجر القرآن تركُ الاستشفاء به، فالذي لا يستشفي بالقرآن يكون من الهاجرين له، وليس المقصود الاستشفاء بآيات الرقية فحسب، بل القرآن كلّه شفاء لما في الصدور ورحمة، يقول الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، و (مِن) هنا بيانية، أي كلُّ آيةٍ فيها شفاء ورحمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ فَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرِبِ إِنَّ قَوْمِي اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرِبِ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَلَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ فَ وَكَالَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴿ فَ فَهُ فَيْنَ أَنْ مَنْ هَجَرِ القرآن، فهو من أعداء الرسول (٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: (۱۰٦/٤).

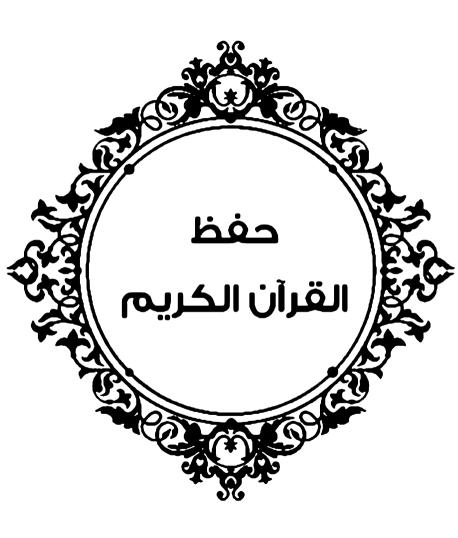

فضلُ تلاوة القرآن الكريم وسموّ مكانة حافظيهِ.

تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات والقربات إلى الله تعالى، فكل حرف نتلوه لنا به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كها في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن مسعود وشف عن رسول الله شك قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (آلم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» (۱).

والمداومة على التلاوة تيسر الحفظ وترسخه، وتُعدُّ من الطرق الرئيسة في المراجعة، فبعض السور والآيات التي تكثر تلاوتها والاستهاع إليها لا يحتاج حفظها إلى عناء غالبًا، وأمثلة ذلك: أواخر سورة البقرة، وسورة الكهف، وأواخر سورة الفرقان، وسورة الواقعة والملك، وكذلك جزء عمّ. وهنا يتميّز القارئون، فمن كانت عادته المداومة على التلاوة يوميًا وتحديد مقدار يتلوه بلا انقطاع، فإن الحفظ بالنسبة إليه سهل ميسور، وسيجد في كثير من الأحيان أن ما يريد حفظه يكاد يكون محفوظًا من قبل، وأما من كان قليل التلاوة، ولا يتخذ لنفسه مقدارًا محددًا يتلوه كلَّ يوم، فإنه سيجد صعوبة أكبر في الحفظ. ولقد أرشدنا رسول الله ﷺ إلى هذا الطريق الذي هو دأب

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه: (٥/ ١٧٥) ح (٢٩١٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال: ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. «تعلموا القرآن، واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: الم، ولكن ألف، ولام، وميم» مصنف أبي شيبة:(١١٨/١) ح (٢٩٩٣٤).

الصالحين؛ لكي نرسخ حفظنا للقرآن وننجو من عاقبة النسيان، فعن عبد الله بن عمر هيئه أن نبيّنا الله الله بن عمر موضي أن نبيّنا الله الله بن عمر وإذا لم يقم به نسيه (١٠).

بيد أنَّ التلاوة المعتمدة على الحفظ هي المقامُ العالي الرَّفيع، ويدلُّ على ذلك أمورٌ:

أولًا: أنّ الله عزّ وجلّ قد استعمل الحافظين لكتاب الله، في تحقيق وعده ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُر وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴿ الْحَجر]، ففي صدرك يا حافظ القرآن كتاب لا يغسله الماء، وقد جاء في الكتب السابقة في صفة هذه الأمة: «أناجيلُهم في صدورهم» (٢). ومصداق ذلك في قوله سبحانه: ﴿ بَلْ هُو ءَايَنَ تُلْ فِي صُدُورِ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

ثانيًا: ما ورد من إباحة الحسد لمن آتاهم الله تعالى نعمة حفظ القرآن فهو الكريم، يقول النبي على «لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل (٣). والحسد المباح هنا هو الغبطة وهي: تمني مثل ما للغير من الخير دون تمني زوال النعمة عنه، وإلا كان الحسد المذموم المحرم.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه اَلطبرانيَ في المعجم الكبير:(١٠/ ٨٩) ح (١٠٠٤٦) وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة (٣٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٩٧٤).

ثالثًا: ما ورد في السُّنَّة المطهّرة، من عُلوِّ مرتبة الحافظين لكتاب الله تعالى وفضلهم، فعن عائشة هِين عَنْ النَّبِيِّ هُلِكُمْ أَنه قَالَ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاق له أجران»(١)، والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة: الكتبة، والبررة: المطيعون، من البرّ وهو الطاعة، والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشقُّ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أنَّ له في الآخرة منازلَ يكون فيها رفيقًا للملائكة السَّفرة؛ لاتِّصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يُراد أنه عاملٌ بعملهم وسالكٌ مسلكهم... والماهر أفضل وأكثر أجرًا؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟! والله أعلم». (٢)

وأيضًا ورد عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرو ﴿ عَنْ عَن النَّبِيِّ ﴾ قَالَ «يقال الصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱/ ٥٤٩) ح:٧٩٨، ورواه البخاري بلفظ: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد فله أجران». (٦/ ١٦٦) ح(٦٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٦/ ٨٥).

عند آخر آية تقرأ بها»(١)، قوله: (يقال) أي عند دخول الجنة (لصاحب القرآن) أي: لحافظه الذي يلازمه بالتلاوة والعمل(٢)، (وارتق) أي: اصعد إلى درجات الجنة، (ورتّل) أي: اقرأ بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة (كهاكنت ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها).

### خطوات عملية تيسر حفظ القرآن الكريم:

أكثر المسلمين يتمنى حفظ القرآن الكريم، ولكن بعضهم مجرد أماني؟ فلا يسعى لذلك جادًا، ويأخذ بالأسباب المؤدية إليه، والأماني رؤوس أموال المفاليس، وآخرون جادون في رغبتهم بحفظ القرآن الكريم، ساعون لذلك، وهم على قسمين:

١) قسم سلك الطرق الصحيحة للحفظ فَوُقق له، وأصبح من حفاظ
 كتاب الله تعالى.

٢) قسم آخر يسعى لذلك، ولكن سرعان ما يتوقف عن تحقيق غايته،
 ومن أهم أسباب ذلك أنه لم يسلك الطرق الصحيحة للحفظ، فيصبح

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٩١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) صاحب القرآن تحتمل معنيين: الملازم لتلاوته وإن لم يكن حافظًا له، فكأنه صاحب له لا يفارقه، والثاني: الحافظ له، فوجوده في صدره يجعله مصاحبًا له في إقامته وظعنه، والمقصود الحافظ التالي له، وهو الأقرب فعندما يقال: اقرأ وارتق، فظاهره أن القراءة من الصدر والله أعلم.

كالمنبت، لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى؛ ولذا سأذكر أهم الوسائل العملية التي تيسر الحفظ لمبتغيه، وهي وسائل أفدتها من تجارب متنوعة لكثير من الحفاظ، ثم عرضتها على بعض المتخصصين فأفادوني بها يرونه، ولا شك أن الفروق الفردية لها أثرها في سرعة الحفظ وإتقانه، ومن أهم تلك الوسائل: أولًا: تعاهد النية ومجاهدة النفس في تصحيحها.

فإنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى، ومن حقق الإخلاص، وأصلح النية فحري به أن يعان، وحري بالذي يرجو ثواب الله ويجتهد لوجهه أن لا ينقطع، بخلاف الذي يعمل لأسباب أخرى فاستمراره منوط بتلك الأسباب، متى ذهبت ذهب. وتأمل هذه الآية تجد مفتاح الحفظ: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت]، ومن المجاهدة: صدق النية، ومعالجة ما قد يوسوس به الشيطان أثناء الحفظ فقد يصرف الإنسان عن الحفظ بدعوى البعد عن الرياء.

والأمر أشد من ذلك، فحافظ القرآن في عبادة من أجل العبادات، فإن أخلص لله في حفظه قُبِلت عبادته، ونمت وبُورك له، وإن قصد بذلك غير وجه الله تعالى تركه وشركه! وقد روى ابن ماجه وغيره حديث ابن عمر عن النبي ألك أنه قال: «من طلب العلم ليهاري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار»(۱) والقرآن من أعظم العلم. وفي حديث أول مَن تُسعر بهم الناريوم القيامة: «رجل قرأ القرآن» ليقال قارئ (۱)!

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٦٥٤)، وابن ماجه (٢٥٣)، وينظر: صحيح الجامع للألباني (٦١٥٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة كلاهما برقم (٢٣٨٢)، وصحيح ابن حبان (٢٠٨).

ثانيًا: الاجتهاد في سلوك سبيل الطَّاعة، وتجنّب كلّ طريقٍ يؤدّي إلى المعصية.

فالإمام الشافعي المشهور بسرعة الحفظ يُروى أنه شكى إلى شيخه وكيع بن الجراح تباطؤ الحفظ عليه، فأرشده إلى علاج حاسم وهو ترك المعاصي وتفريغ القلب من كل ما يحجزه عن ربه، يقول الإمام الشافعي ﷺ:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يُؤتى لعاصي

وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيره من أهل العلم، وأيًا ما كان فهي وصية محل حفاوة وذكر عند أهل العلم(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الشافعي جمع وتحقيق ودراسة د.مجاهد مصطفى بهجت:ص(٨٣).



ثالثًا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة.

الرغبة القوية الصادقة لها أكبر الأثر في تقوية الحفظ وتسهيله وتركيزه، أما الذي يريد أن يحفظ تحت إلحاح والديه أو مدرسه دون اقتناع ودافع ذاي فإنه قد لا يستمر طويلًا، وقد يصاب بالفتور، ويزداد الدافع الذاتي بالتشجيع المستمر، ومعرفة أجر ومنزلة حفظة القرآن الكريم ومجالس القرآن، وإذكاء روح التنافس في الحلقة أو البيت أو المدرسة، وبصدق العزيمة تندحر وساوس الشيطان وتخنس النفس الأمارة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي وساوس الشيطان ومتى كان العبد مترددًا طمع فيه الشيطان وسوَّفه ومنَّاه! »(١٠).

ولابد من التأكيد هنا على أهمية الصبر ومجاهدة النفس، وتحمل الصعاب، وعدم الاستسلام للكسل والفتور، وتنشيط الهمّة؛ ولهذا كان ابن الجوزيِّ على المستحدَّث عن نفسه فيقول: «لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم، ألقى من الشّدائد ما هو عندي أحلى من العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجو»(٢).

والمسلم بحاجة إلى أن يشحذ همته بين فينة وأخرى، ويكون ذلك بالنظر في كتب فضائل القرآن، وفضائل العلم، وبسماع الكلمات النافعة التي ترفع

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل ابن رجب: (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر: ص (٢٣٥).

الهمة وتدعو للإقبال على كتاب الله تعالى كحديث: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين»(١)، ومعرفة الأجر المدخر للتالين والحافظين لكتاب الله يوم القيامة.

رابعًا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر.

لأن الصّغير أفرغُ قلبًا وأقلُّ شغلًا، وقد حُكي عن الأحنف بن قيس أنه سمع رجلًا يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال الأحنف: الكبير أكثر عقلًا لكنه أشغل قلبًا. وينبغي لمن فاتته مرحلة الشباب أن لا يتهاون في الحفظ؛ فإنه إذا فرّغ قلبه عن المشاغل والهموم سيجد سهولة في حفظ القرآن الكريم لا يجدها في غيره، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدّ يَسَرّنَا ٱلْفَرَءَانَ لِللّاِكْرِ فَهَلٌ مِن مُدّكِرِ اللهِ القمر]. وهذا من خصائص القرآن، والصحابة تعلموا العلم على كبر، والقرآن أعظم العلم، وهناك من أتقنوا حفظ القرآن بعد أن تقدم بهم العمر، فلم يستسلموا لدعوى أن الكبير لا يحفظ، فيسره الله لهم.

والإنسان عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة يضعف بصره، وقد لا يقوى على قراءة القرآن من المصحف، وعندها سيجد ما يحفظه في صدره كنزًا يتلوه ويتهجد به، وإن لم يكن قد حفظ من القرآن شيئًا يُذكر فها أعظم ندامته، وأقلّ سلوته.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۸۱۷).

خامسًا: اغتنام أوقات النَّشاط والفراغ.

فلا ينبغي أن نحفظ في وقت الملل والتعب، أو عندما يكون الذهن مشغولًا في أمر ما؛ لأن هذا يمنع من تركيز الحفظ، بل يجب علينا اختيار وقت النشاط وراحة البال، وحبذا لو جعلنا ذلك بعد صلاة الفجر ووَّقُرَّءانَ الفَجِرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴿ الْإِسراء] فهو من أنفع الأوقات الفَجر من أنفع الميل أفضل لمن قدر، واغتنام أوقات النشاط مهم جدًا، فلنعرف من أنفسنا متى نستطيع أن نعمل، ومتى ينبغي أن نرتاح. وتأمل في هذا الحديث الصحيح، قال شان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم، فإذا فتر فليقعد الفظ (فليرقد) (۱).

وينبغي التنبيه هنا على أن الذي يعطي القرآن والعلم فضول الأوقات، وأوقات الخمول، ويدخر أوقات النشاط والقوة إلى أعمال أخرى، ويضن بها أن تبذل في القرآن، فحري بمثله أن لا يوفق لكثير علم فيه!

سادسًا: اختيار المكان المناسب عند الحفظ.

وذلك بالبعد عن أماكن الضجيج والضوضاء؛ لأن هذا يشغلنا ويشتت أذهاننا، فيجب علينا أن لا نحاول الحفظ بين أولادنا، أو في أماكن عملنا بين زملائنا وأصوات الناس من حولنا تملأ المكان، وعلينا تذكّر قول الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ۵۳) ح(۱۱۵۰)، صحيح مسلم (۱/ ٥٤١) ح (٧٨٤).

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ ۚ ﴾ [الأحزاب: ٤]، بل ينبغي أن نهيئ أسباب السكون واجتماع القلب على الحفظ، وأن نساعد على توفير هذا الجو في البيت في وقت الحفظ، واعتبر هذا بحال الطالب الذي يذاكر للامتحان، وكيف يحرص أهل البيت على تهيئة المكان الملائم، والقرآن أحق بذلك، وانظر إلى بركة الحفظ في المساجد، وقوة إتقانه.

سابعًا: الواقعية في مقدار الحفظ اليومي.

يتفاوت الناس في ملكات وقدرات الحفظ: فمنهم سريع الحفظ، ومنهم البطيء، والأكثرون متوسطو الحفظ؛ لذا لا بد على كل شخص أن يراعي ملكاته وقدراته ومواهبه، والتقليد في هذا يؤدي عكس المراد، إسراعًا أو بطئًا، يقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، [الإسراء: ٨٤]، وكذلك مراعاة الظروف حين يعزم على الحفظ، فالمتفرغ غير المشغول بكثير من الواجبات أقدر على الحفظ وأوسع قلبًا له من المنشغل بغيره.

إذًا فيكون تقدير ما يحفظ ويراجع يوميًا أو أسبوعيًا متوافقًا مع مواهبه ومتسقًا مع ظروفه.

وعلى المربين والمشرفين على الحلقات مراعاة الفروق بين طلابهم؛ حيث لا يبغي أحدٌ على أحد، وإلا كان كالمنبت، لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى،



فالحفظ حسب نشاط وقوة وقدرة وظروف الحافظ، وليتخذ هذا الحديث منهجًا في حياته كلها: «أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»(١)، وفي لفظ: «وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه»(١).

ثامنًا: مشاركة الحواسِّ عند الحفظ.

تختلف إمكانات الناس وقدراتهم في الحفظ، وتتفاوت قوة الحفظ بين شخص وآخر، ولكن الاستفادة من عدة حواس يسهل الأمر ويرسخ الحفظ في الذاكرة؛ فاحرص أخي على اشتراك حاسة النظر والسمع والنطق في ذلك؛ لأن لكل حاسة طريقًا موصلًا إلى الدماغ، فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ ورسخ، ويكون ذلك بأن يبدأ الحفظ بتلاوة جهرية لما يُراد حفظه، وهو ينظر في الصفحة التي يتلوها، مع تدقيق النظر وتكراره؛ حتى تنطبع صورة الصفحة في ذاكرته، ويشارك سمعه في سهاع التلاوة فيرتاح لها، وبخاصة إن كان يقرأ مع التَّغني المشروع المحبَّب إلى النَّفس «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآنِ» أما من يحفظ بالنظر إلى المصحف وهو ساكت، أو عن طريق ساع تسجيل للقرآن دون أن ينظر في المصحف أو يكتفي أثناء حفظه ساع تسجيل للقرآن دون أن ينظر في المصحف أو يكتفي أثناء حفظه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٤٦٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۷۸۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) هذا لا يشمل مكفوفي البصر، فهم لا يستطيعون الحفظ إلا عن طريق السماع، وقد اشتهر هؤلاء بضبط الحفظ فضلاً من الله ونعمة وإعانة.

بالقراءة بصوت خافت، فكل هذه الطرق لا تؤدي إلى المطلوب بشكل ميسور في الغالب، وإن ناسبت أشخاصًا دون آخرين، لكنها ليست الطريقة الأمثل للأغلب، يقول الشيخ عبد الكريم الخضير – وفقه الله-(۱): «إن الذي يحفظ القرآن سرًّا، يصعب عليه بعد حفظه أن يقرأ جهرًا، أو أن يؤم الناس في الصلاة الجهرية أو التراويح».

تاسعًا: تحديد طبعة واحدة للمصحف.

ويفضل اختيار طبعة مصحف الحقاظ التي تبدأ كل صفحة فيها ببداية الآية، وتنتهي بنهاية الآية، وهذا الأمر له أثر كبير في ترسيخ صورة الصفحة في الذاكرة، وإعادة تركيز هذه الصورة عند المراجعة. أما إذا تغيرت طبعات المصحف، فإن هذا سيؤدي إلى انطباع صور مختلفة في الذهن، وتشتيت الحفظ وعدم التركيز؛ ولذا فإن نقل صورة وشكل المصحف الذي تحفظ منه إلى قلبك من أعظم وسائل رسوخ الحفظ وسهولة الاستذكار عند الاشتباه أو النسيان، ويكون هذا بكثرة تكرار النظر للمصحف حتى وإن حفظت سريعًا لترسيخ صورة الآيات في قلبك، وقد رأيت أحد كبار الحفاظ معه مصحف طبعته قديمة، وأصبح وجودها نادرًا، فسألته، فقال: إني حفظت على هذا المصحف، ويصعب أن أراجع من غيره إلا للضرورة.

<sup>(</sup>١) عضو هيئة كبار العلماء -أثناء كتابة هذه السطور-.

عاشرًا: ضبط النطق.

يجب عليك قبل بدء الحفظ تصحيح النطق وضبط الكلمات القرآنية بالقراءة على أحد المتقنين، أو سماع المقطع الذي تريد حفظه بصوت أحد القرّاء المجودين؛ لكي تنأى عن الوقوع في اللحن ما أمكن، ولاسيما أثناء الحفظ، فالكلمة التي تحفظها بشكل خاطئ يصعب عليك تصحيحها بعد أن رسخت في الذّاكرة، أما دعوى (احفظ ثم اضبط) فهي طريقة خاطئة سلبية، بل الصحيح: (اضبط ثم احفظ).

حادي عشر: الحفظ المترابط.

كلًا حفظت آية وتمكّنت منها أعد قراءتها مع الآية التي قبلها، ثم انتقل إلى آيات أخرى، تربط بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة، وعندها ينبغي إعادة قراءتها وربط جميع آياتها قبل الانتقال إلى صفحة أخرى، وكذلك عندما تكمل حفظ سورة ما، لا تبدأ بغيرها حتى تعيد تكرارها؛ لتضمن ترابط آياتها في ذاكرتك. وعدم اتباع هذه الطريقة سيجعل حفظك غير مترابط، وستجد نفسك بحاجة إلى من يُذكّرك ببداية كلّ آية عند تسميع الحفظ، كما يجعلك تعاني صعوبة كبيرة أثناء المراجعة، وترابط الآيات يعينك على عدم تداخل الآيات عند التشابه، بل ربها تقرأ السورة كاملة ولو كنت شارد الذهن أحيانًا.

ثاني عشر: فهم المعاني.

وممًّا يُساعد على ترابط الآيات وتسهيل الحفظ: أن ترجع إلى بعض التفاسير المختصرة بين الحين والآخر؛ لتفهم معاني تلك الآيات ولو على وجه الإجمال، أو على الأقل استعن ببعض كتب غريب القرآن ومعانيه، ككتاب (السراج في غريب القرآن) للشيخ محمد الخضيري -وفقه الله-؛ فإنَّ معرفة معاني الكلمات يُساعد على توضيح المعنى الإجمالي للآيات، وهذا يساعد على استحضار السياق، ومعرفة اللاحق للأول.

ثالث عشر: الحفظ المتقن.

بعض مريدي الحفظ يقرأ المقطع بضع مرات، فيظن أنه قد حفظه، وينتقل إلى مقطع آخر حرصًا على السرعة؛ بسبب ضيق وقته أو تنافسه مع زميله، أو إلحاح مدرِّسه، وهذا لا يثمر غالبًا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع. وقد ذكر أحد المتقنين للحفظ أنه أثناء حفظه كان يكرر المقطع ستين مرة، وأحيانًا ثهانين مرة مع أنه حفظ القرآن في مرحلة الكهولة (۱)، فأصبح بعد ذلك لا يحتاج إلى المصحف، رغم توالي السنون وتقدم العمر به وبلوغه الشيخوخة.

<sup>(</sup>١) مرحلة الكهولة بين سن (٣٣ - ٥٥) أي بين الشباب والشيخوخة، ومن الخطأ الشائع أن الكهولة هي الشيخوخة، وتأمل قول الله سبحانه لعيسى عليته (وتُكَلِّرُ النَّاسَ فِالنَهَدِ وَكَمَّدُ اللَّاسَةِ وَكَمَّدُ اللَّاسَةِ وَكَمَّدُ اللَّالَةِ وَكَمَّدُ اللَّالِي السياء قبل وصوله إلى مرحلة الشيخوخة بسنوات.

رابع عشر: التدقيق في الآيات المتشابهة.

ملاحظة الآيات المتشابهة في بعض ألفاظها ومقارنة مواضع التشابه فيها أمر مهم جدًا، فحبذا لو سجلت في دفتر خاص ما يمر معك أثناء الحفظ من تشابه بين الآيات؛ لتستحضر مواضع التشابه أثناء المراجعة، والملاحظ عند بعض الطلاب الذين لا يعتنون بمواضع التشابه بين الآيات، أنهم يقعون أثناء التسميع في الخطأ، إذ تشتبه عليهم آية ما مع ما يشابهها في سور أخرى، فينتقل من سورة لأخرى؛ ولهذا كان الطريق الأمثل للحفظ المتقن التركيز على مواضع التشابه، وملاحظتها، وبذل الجهد في الاهتام بها.

يقول ابن المنادى على المنادى المنادى المنادي المنادي المنادي المنادي التشابهة من آيات القرآن الكريم: «إن معرفة مواضع التشابه يساعد في تقوية حفظ الحافظ وتدريب المتحفظ، وقد وضع فريق من القراء هذا النوع ولقبّوه المتشابه، درءًا من سوء الحفظ». وقد ألّف العلماء كتبًا عديدة في ذلك، ومن أبرزها: (متشابه القرآن العظيم) لأبي الحسن بن المنادي، المتوفى في سنة ٣٦٦ هجرية، وكتاب (البرهان في متشابه القرآن) لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني، من علماء القرن الخامس الهجري، وكذلك للسخاوي نظم في المتشابه، وقد ألف غير واحد من المعاصرين في المتشابه من أجودها كتاب (الضبط بالتقعيد) لفواز الخنين، وبعضهم اعتنى بإعداد دورات تساعد على ضبط المتشابه.

خامس عشر: الحفظ الجهاعي أدعى للمداومة.

لأنَّ عادة الإنسان التسويف؛ فكلها خطر له أن يُبادر للحفظ جاءته المشاغل، ودعته نفسه إلى التأجيل، وسرعان ما تفتر عزيمته، أما الحفظ بمشاركة أخٍ أو إخوة يتواصون على ذلك، ويضعون خطّة يتّفقون عليها، ويُقوّي بعضهم عزيمة بعض، ويحصل التنافس الشريف بينهم والعتاب على التقصير، فهذا هو الطريق الموصل للهدف بإذن الله.

وكم من أخ حفظ عدة أجزاء في دور التحفيظ، ثم شُغل عن الحضور إلى هذه الحلقات، وظنَّ أنه من الممكن أن يُكمل المسير بنفسه؛ وإذا به تضعف همته، ثم يتوقف عن الحفظ، والأدهى من ذلك أن أمثال هؤلاء يشتغلون أحيانًا بأمورهم وأعمالهم، فيتركون مراجعة الحفظ السابق، وتمضي الأيام وإذا بهم قد نسوا كل ما حفظوه، وضيعوا كلَّ ما جنوه.

ثمَّ إنَّ الحفظ الانفرادي يُعرض الإنسان للوقوع في الخطأ أثناء نطق بعض الآيات، وقد يستمرُّ هذا الخطأ مدة طويلة، دون انتباه، ولكن عند التسميع لآخرين مُتقنين فإنَّ الخطأ سيظهر.

فاختر لنفسك أخوة تحبّهم في الله يُعينونك وتُعينهم على حفظ ما يتيسر من كتاب الله، وهذا أفضل ما يجتمع عليه الإخوة المتحابُّون في الله، وبخاصة في حلقات المساجد، وقد ورد الحديث الصحيح في ذلك: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، و يتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، و حفتهم الملائكة، و ذكرهم الله فيمن عنده الله السكينة،

فإن تعسر ذلك فلا أقل من الارتباط مع مقرئ أو شيخ محفظ، يتابع معك ويصوب قراءتك، وهذا الشيخ قد يكون أبًا أو أخًا، وقد تكون الشيخة أمَّا أو أختًا فاضلة، وفي البيوت كثير من الفاضلات الحافظات لكتاب الله تعالى. سادس عشر: تعاله لقرآن.

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عُقُلِهَا (٢٠).

"قوله: (تعاهدوا) هذا الخطاب للحفاظ، أي: استذكروا القرآن وواظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به ولا تقصروا في معاهدته واستذكروه... فمن شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلت، فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلّت بل هو أشد في ذلك. وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ عَلَيْكَ قَوْلاَ تُقِيلاً ﴾ [المزمل]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ اللهِ القمر] فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يُسر له، ومن أعرض عنه تفلّت منه ""، وعن ابن عُمر هيئ قال: قال رَسُولُ الله ومن أعرض عنه تفلّت منه الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها بِعُقُلِهَا أمسكها الله القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها بِعُقُلِهَا أمسكها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: (٩/ ٨١).

عليه، وإن أطلق ذهبت (١)، والتعاهد يكون بتخصيص أوقات للمراجعة، وأوقات للاستذكار، وأعرف وأوقات للاستذكار، وأعرف أحد طلاب العلم من المتقنين للحفظ يقول: منذ حفظت القرآن قبل سنوات طويلة لم أترك ختمة واحدة حسب ما قد التزمت به من وقت محدد، بل قد تمرّ السنة وأكثر ولم أحتج إلى الرجوع إلى المصحف. فعلى المتعاهد أن يراعي أثناء الحفظ مراجعة ما حفظ، ويكون على هذا النحو:

أن تراجع ما حفظت كل يوم عدة مرات في اليوم الواحد طول مدة الحفظ. أن تراجع كل أسبوع ما حفظت في الأسبوع.

أن تراجع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير كل ما حفظته منذ بدأت الحفظ، وستجد أنك مع حفظ آخر القرآن قد ضبطت القرآن كله، بخلاف ما إذا حفظته مقطعًا فستحتاج إلى حفظ آخر.

بعد الانتهاء من حفظ القرآن تجعل لك ختمة أسبوعية حتى تتقن القرآن وتفلته (۲)، وبعد إتقانه، تلتزم بختمة ثابتة بحيث تضمن عدم ضياع القرآن وتفلته منك، وكلما كانت الختمة في عشرة أيام أو أسبوعين كان أقوى للحفظ، وقد ذكر بعض الحفاظ، كالشيخ صالح ابن حميد إمام المسجد الحرام، أن الختمة كل أسبوعين هي المعدل المناسب، وبلغني أن الشيخ ابن باز والمحمة كل أسبوعين هي المعدل المناسب، وبلغني أن الشيخ ابن باز والحمة كان يقوم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٦٤٣).

 <sup>(</sup>٢) ذكر لي المشرف على مقرأة جدّة أنه استنبط من قوة حفظ كثير من الناس لسورة الكهف؛ بسبب أنهم يقرؤونها أسبوعيًا، فجعل منهج المقرأة أن يختم الطالب أسبوعيًا حتى يتقن القرآن، وهو استنباط جميل وجيد ومجرّب.

الليل بجزأين من القرآن، مع أن المراد والغاية هو استمرار التلاوة لكتاب الله، وليس مجرد الحفظ، فهل حفظت إلا من أجل الإكثار من ذكر الله، والقرآن أعظم الذكر؛ ولذا كان كثير من السلف يختمون كل ثلاثة أيام.

سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط.

فلا يُزحزحنك الشيطان عن هذه الرتبة العالية بعد إذ نلتها، قال ابنُ حجر ، في الفتح: «اختلف السَّلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحدٍ تعلُّم القرآن ثم نسيهُ إلا بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلِسَيَانُ القرآن مِن أعظم المصائب، وجاء عن أبي العالية ﴿ عُنَّهُ: «كنا نعدُّ من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه»، وإسناده جيد، ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: «كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولًا شديدًا...» والإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره... وترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد، وقال إسحاق بن راهويه: «يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن»(١)، ومن الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور»(٢)، أي: من النقص بعد البناء أخذًا من تكوير العمامة ثم نقضها بعد ذلك، فمن حفظ ثم نسى فقد وقع في الحور (النقض)، بعد الكور (دقة الحفظ)! وكم أحزن عندما يحدثني

<sup>(</sup>١) فتح الباري: (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٥/ ٤٩٧) ح (٣٤٣٩)، وصحيح ابن خزيمة: (٤/ ١٣٨) ح(٢٥٣٣).

بعض من كان يؤم الناس حفظًا في رمضان: إنّ القرآن قد تفلّت منه بعد تركه للإمامة، والسرّ أنه لم يتعاهده، فياطول حسرة المفرطين، وإنني لأتعجب: أي شيء يشغل عن كتاب الله؛ حتى يذهب ويتفلت، ولو لم يكن في ذلك إلا الحياء من الله تعالى عندما تلقاه، حيث أكرمك بالحفظ ففرطت فبمَ تجيب؟ وأخيرًا: حقيقة الحفظ.

واعلم أخي أنَّ حقيقة الحفظ في الشَّريعة هي ما ورد في قوله: «احفظ الله يحفظك» (۱)، يقول الشيخ ابن عثيمين على (احفظ الله يحفظك) كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلَّم من دينه ما تُقوِّم به عبادتك ومعاملاتك، وتدعو به إلى الله عز وجل» (۲).

فإذا ما وُقَّقت إلى تحقيق هذا الحفظ، كانت العاقبة أن يكلأك الله عزّ وجلّ بحفظه وكنفه الّذي لا يرام؛ فيحفظك في دينك وفي بدنك ومالك!

ومع ذلك فإنّ حافظ القرآن هو الأجدر بأن يحقّق هذه المرتبة العالية الرفيعة من الحفظ، فحريٌّ به إذ يسّر الله له حفظ القرآن، أن يحفظ به جوارحه، يقول القرطبي على خامل القرآن وطالب العلم أن يتَّقي الله في نفسه، ويخلص العمل لله، فإن كان تقدَّم له شيءٌ مما يكره فليبادر التوبة والإنابة، وليبتدئ الإخلاص في الطلب وعمله، فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره، كما أنَّ له من الأجر ما ليس لغيره» (٣).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (١٦ ٢٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ص: (٧٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: (١/ ١٩).

فلا ينبغي لحامل القرآن، أن يغترَّ بحفظه، ويتكاسل عن العمل، بل عليه أن يُقدر عِظَم ما يحتمله صدره، وأن يعطيه حقه ومنزلته، وكها ارتقى إلى المنزلة العالية بحفظه فعليه في المُقابل مسؤولية وواجبٌ يوازي ذلك؛ فإن الحفظ ليس نيشانًا يُعلّق ولا شهادة تُزوّق ولا مكافآت تُفرّق، لكنه أمانة يجب القيام بحقها.

قال النووي ولله اليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشهائل، ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، ويتصون عن دنيء الاكتساب، وليكن شريف النفس عفيفًا، متواضعًا للصالحين وضعفة المسلمين، متخشعًا ذا سكينة ووقار. قال عبد الله بن مسعود وليست الينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون». وقال الحسن البصري الله الناس عنوضون، وبخشوعه إذ الناس عنالون، وقال الحسن البصري الناس عنالون، وقال الحسن البصري النهار، وينفذونها بالنهار، (۱).

فينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكرم الأحوال وأكرم الشمائل، قال الفضيل بن عياض: «حامل القرآن، حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي له أن يلهو مع من يسهو، وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاجة لا إلى الخلفاء فمن دونهم، وينبغي أن تكون حوايج الخلق إليه»(٢).

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن: ص (٢٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٩٢)، وفي أخلاق أهل القرآن للآجري مختصرًا.

فينبغي لحامل القرآن أن يكون ثابت الجنان قائبًا بالحق، ولما حارب المسلمون مسيلمة الكذّاب وقُتل حامل رايتهم زيدبن الخطاب، تقدّم لأخذها سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون: يا سالم، إنا نخاف أن نُؤتى من قبلك! فقال: بئس حاملُ القرآن أنا إن أُتيتم من قِبَلي، فقُطعت يمينُه فأخذ اللواء بيساره، فقُطعت يساره فاعتنق اللواء، وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ ﴾ بيساره، فقُطعت يساره فاعتنق اللواء، وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ﴿ وَكَا يَن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّينُونَ كَذِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، فلما صُرع قيل لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قُتل (١٠).

وليحذر حامل القرآن، من التَّكبُّر بذلك على الآخرين؛ فلربها أفلح المقلّ المعذور وخسر الحافظُ المغرور، ففي حديث أول من تسعر به الناريوم القيامة: «رجل قرأ القرآن ليقال قارئ» (٢).

ولا ينتظرنْ الحافظ من الناس ثناءً ولا تقديرًا، وليجاهد نفسه أن لا يتأثر بمدحهم وإطرائهم؛ إخلاصًا لله، نعم يجب عليهم أن يوقِّروا حامل القرآن؛ لأنّ في قلبه كلام الله، وإنَّ من إجلال الله تعالى إكرامَ حامل القرآن غيرَ الغالي

<sup>(</sup>١) أصل الخبر في تفسير مقاتل (٣/ ٢٦٢)، ينظر: تاريخ الأمم والملوك(٢/ ٢٧٨)، وترجمة سالم في أسد الغابة(١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة كلاهما برقم (٢٣٨٢)، وصحيح ابن حبان (٤٠٨).

فيه ولا الجافي عنه، كما جاء في الحديث (١)، قال ابن عبد البَرِّ ﴿ الله الله وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله المعظّمون كلام الله الله المُلبَسون نور الله الممن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخفَّ بحق الله تعالى (٢). وقد ذكر بعض الشافعية أن غيبة حامل القرآن كبيرة ، وفرقوا بين غيبة غيره وغيبته مع عظيم غيبة أي مسلم، فكيف تكون إذًا غيبة حامل القرآن، ولحوم العلماء مسمومة، وأعظم العلم كلام الله (٣).

ومع ذلك فإنّ على صاحب القرآن ألا يغترَّ بحقّ وحرمة الحفظ؛ فلربها أخرجه عدمُ الإخلاص من ناديهم، بل عليه التواضع والحمد والشكر.

وقد يوسوس الشيطان لبعض الناس (إذا كان هذا واجب الحافظ، فأخاف أن أحفظ ولا ألتزم بذلك)! والواجب هنا الاستعاذة من الشيطان وأن يبادر إلى الحفظ حتى يحفظ نفسه ودينه، لا أن تؤثر فيه هذه الوسوسة؛ فتكون سببًا لتردّيه في المعاصي وعدم مبالاته بحجة أنه ليس حافظًا، فلنكن على حذر من تلبيس إبليس.

<sup>(</sup>١) حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المسقط». قال الألباني: (أخرجه أبو داود وغيره، وإسناد حسن عندي؛ كما في المشكاة وغيره)، ينظر الضعيفة (٣٢٥٠)، والمشكاة (٤٩٧٢)، وفي الحديث خلاف كبير بين أهل العلم، قال السفاريني في شرح منظومة الآداب: (ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه الجلال السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما، وهو عند أبي داود بإسناد حسن والله أعلم) (١/٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) نقله القرطبي في تفسيره: (١/٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أشرف الوسائل إلى فهم الشائل، لابن حجر الهيتمي الشافعي، ص: (١٩٧).

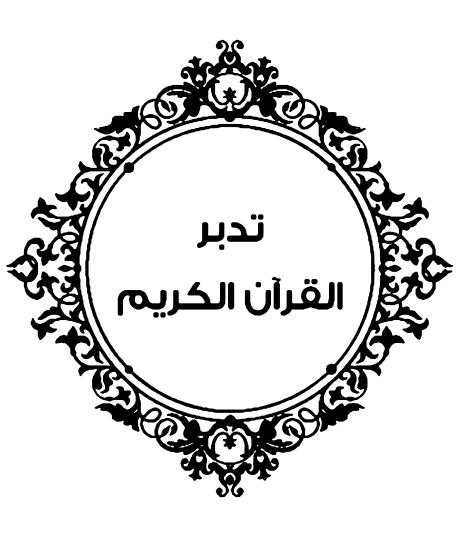

من مدارس التّحفيظ إلى مدارج التدبُّر.

إن المتأمل في حال المسلمين مع كتاب الله اليوم لا تخطئ عينه ما يُرى من إقبال أعدادٍ كبيرة منهم، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والحفظ؛ فجمعيات التحفيظ منتشرة في طول بلاد المسلمين وعرضها، والمساجد تمتلئ بحلق التلاوة والتحفيظ، ودورات التحفيظ تخرّج كل عام العشرات والمثات من الحفاظ، بل حتى في بلاد الغرب وأقصى الشرق عبر المراكز الإسلامية والجمعيات والمساجد نجد العناية والاهتمام بالحفظ والتجويد، حتى قيل إن هذا العصر هو العصر الذهبي لحفظ القرآن الكريم، وهذا بكل تأكيد مما يثلج الصدور؛ لأنه يدل على حرص الأمة بمجموعها على كتاب ربها عز وجل، وحرصها على تحصيل الأجر العظيم الذي وعد الله به عباده التالين لكتابه والحافظين له؛ إلا أنَّ المؤسف أن هذا الإقبال على التلاوة والحفظ والتجويد لا يصحبه إقبال يهاثله أو يقرب منه في باب التدبر والفهم والعمل، حتى صرنا نرى من يتم حفظ كتاب الله عز وجل، ولا يعرف معنى كلماتٍ من أوائل السور التي يحفظها صغار الطلاب، فضلًا عن تدبرها.

وقد سجل أحد المسؤولين عن حلقات التحفيظ ملاحظات عديدة في هذا المجال، كان منها قوله: «ظهر لي عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم، من خلال عدم مراعاتهم للوقف والابتداء، أثناء تسميعي لهم في

الحلقات أو في الاختبارات والمسابقات؛ فيقف الطالب وقفًا عجيبًا، ويبتدئ ابتداءً غريبًا، يدلُّ على عدم التدبر والتأمل»(١).

حقًا، هنالك آلاف المدارس المختصة بتحفيظ القرآن الكريم، فهل توجد عشرات المدارس المختصّة بتدبُّر القرآن وتعليمه؟! إنَّه حقًا أمرٌ مُلفت للنَّظر، وقد علمنا أنَّ من أعظم غايات إنزال القرآن هو: أن نتفهّم ما فيه من أحكام؛ لنعمل بها ونطبِّقها، حتى ولو لم نحفظه، إذ إنّ الله تعالى لم يكلّف العباد بحفظ القرآن كاملًا، بل يكفيهم من الحفظ ما تصحُّ به صلواتهم، أما تدبّر القرآن ومعرفة معانيه فالأمة مأمورة ومطالبة به، وواجب حسب القدرة والإمكان.

إنَّ هذه دعوةٌ لإقامة تلك المدارس بل والجامعات المختصَّة بتدبُّر القرآن وتفسيره، وليست دعوةً لإغلاق حلقات التَّحفيظ ومدارسه، فحلقات التحفيظ من الأهمية بالمكان الذي لا يُجهل، وهي من أهم الطرق للتدبر، ولكن نريد أن نخطو بها خطوة مهمة إلى الأمام، نريد لها أن تؤدِّي دورًا أكبر وأعظم وأجلّ من مجرد إخراج الحفظة، نُريد أن نرى منها ابن عباسِ زمانِنا وابن مسعود عصرِنا، وابن عمر يومنا، نريدها أن تحمل مشاعل الفهم والتدبّر؛ لتُنير بها عقول أمتنا، ﴿قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن اللهُ والمفسّرين والمتدبرين؛ ليزداد (المائدة] نريدها أن تُنير الدرب بالحفظة والمفسّرين والمتدبرين؛ ليزداد

<sup>(</sup>١) إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال، الواقع والمأمول، ورقة للدكتور هاشم الأهدل، انظرها في موقع المسلم.

النور نورًا والحق ظهورًا، ويقوى السَّيرُ إلى الغايات العظمى التي ترقبُها الأمة في فجرها المنشود، الذي لن يبزغَ إلا إذا أخذت الأمة كتاب ربها بقوة، وأقبلت عليه تلاوةً وفهمًا وعملًا وتحكيمًا وتدبرًا ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ البقرة].

## ما الّذي يجعلنا لا نتأثّرُ بالقرآن؟

لأننا شُغلنا عن تدبّره، وإن تلوناه بين فترة وأخرى، يقول الله عز وجل: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُواْ ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۚ ۚ ﴿ كِنَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إنَّ هذه الحال مخالفةٌ للحال التي أمر الله عز وجل بقراءة القرآن عليها؛ فقوله تعالى: ﴿وَرَتِلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومن جهةٍ أخرى: فيُخشى أن تكون حالٌ من يقرأُ ويحفظ دون تدبُّر كحال من سبقنا من الأمم التي عاب الله عليها مثل ذلك، كما في قوله

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: (٨/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: (٥/ ٤٤٣).

تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٨]، قال ابن عاشور ﴿ فَيْ : "قيل: الأمانيُّ القراءة، أي لا يعلمون الكتاب إلا كلماتٍ يحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معنى، كما هو عادةُ الأمم الضالَّة إذ تقتصر من الكتب على السَّرد دون فهم "(۱).

فينبغي أن تكون حالُ تالي القرآن مع كتابِ الله عزَّ وجلَّ، كما قال الأجُرِّي عِلْمُ:

"يتصفَّح القرآن؛ ليؤدِّبَ به نفسه، لا يَرضى من نفسه أن يؤدِّي ما فرض الله بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همَّته إيقاعُ الفهم لما ألزمه الله: من اتباع ما أمر، والانتهاء عمَّا نهى، ليس همته متى أختم السُّورة! بل همته متى أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الطائفين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أثوب من الدنيا؟ متى أحوف النعم في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلبُ نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهدُ في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ متى أغلبُ نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهدُ في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ متى أغلبُ نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهدُ في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: (١/ ٥٧٥).

لساني؟ متى أغضٌ طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحيي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسبُ نفسي؟ متى أتزوَّد ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضيًا؟ متى أكون بالله واثقًا؟ متى أكونُ بزجر القرآن متعظًا؟ متى أكونُ بذكره عن ذكر غيره مشتغلًا؟ متى أحبُّ ما أحبَّ؟ متى أبغضُ ما أبغض؟ متى أنصحُ لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهّب ليوم موتي وقد غُيِّبَ عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدَّته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربيٍّ؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذَّرني منه ربيٍّ، من نارٍ حرُّها مع ربيٍّ؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذَّرني منه ربيٍّ، من نارٍ حرُّها شديدٌ، وعمقها طويل»...

إلى أن قال ﴿ الله عَلَى العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة، يرى بها ما حسن من فعله، وما قبُح منه، فها حذَّره مولاه حذِره، وما خوَّفه به من عقابه خافه، وما رغَّبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه، فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحرزًا، ومن كان هذا وصفه، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه، وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة (۱۰).

<sup>(</sup>١) أخلاق حملة القرآن: (١/ ٢٧).

أهمية تدبّر القرآن ومكانته.

تبدو أهمية تدبّر القرآن ومكانته من خلال إدراك الحقائق الآتية: أولًا: أنّ الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التّدبُّر والعمل.

يقرّر ابن قيّم الجوزيّة هذا المعنى، مؤكّدًا على أنّ التدبّر والتَّأمُّل في القرآن، هو الغاية من تنزيله: «لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر، قال الله تعالى: ﴿ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَنَبَرُوا عَايَتِهِ وَلِينَذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَ الله وَالله عالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُها آنَ ﴾ [ص]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمُ يَأْتِ عَابَاءَهُمُ الْأَولِينَ العَمد]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمُ يَدَبَرُوا الْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمُ يَأْتِ عَابَاءَهُمُ الْأَولِينَ المؤمنون] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ مَعْقِلُونَ الرَّحَرِفَ]. قال الحسن ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ مَعْقِلُونَ اللهُ وَالذَحرف]. قال الحسن ﴿ اللهُ المُعْمَالُونَ اللهُ اللهُ

ثانيًا: التّدبُّر منهج النَّبي سُمُّكُمُّ.

فالأحاديث تدل على عنايته بالتدبر، ويتأكد ذلك في رمضان، كها روى ابن عَبَّاس عَبَّاس عَلَى الله الله الله الله على أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله الله المجود بالخير من الربح المرسلة»(٢)، لم يقل



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: (١/ ٨) ح (٦).

أنّ جبريل كان يضبط عليه القرآن، بل يدارسه، والمدارسة تختلف عن التلاوة أو الضّبط، فهي تتعلق بالحروف والمعاني؛ ولذلك في الحديث: «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه..» (١) فجعل المدارسة غير التلاوة، والتدبر من المدارسة.

ثالثًا: تدبُّر القرآن منهج سلف هذه الأمة.

وقد كان اهتهام السلف بالقرآن تدبرًا وتفسيرًا؛ اقتداءً منهم بالنبيً الذي كان لا يمرُّ على القرآن إلا متفهاً متدبرًا، وقد سمع عليه الصلاة والسلام امرأة ذات ليلة تقرأ: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَسِيَةِ ﴿ آَنَ ﴾ [الغاشية]، فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني» (٣). وقد ثبت أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام: «كان إذا مرّ بآية رحمةٍ سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوّذ» (١٠)، وعن حذيفة عَيْنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) الطبري (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم (١٩٢٥١)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٨/ ٢٩٧) ح (٢٣٢٦٢)، وابن خزيمة (١/ ٢٧٢)ح (٥٤١).

قال: «صلیت مع رسول الله ﷺ ذات لیلةٍ، فافتتح البقرة، فقلت: یر کع عند المائة، ثم مضی، فقلت: یرکع بها، ثم افتتح المائة، ثم مضی، فقلت: یرکع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، یقرأ مترسّلًا، إذا مرَّ بآیة فیها تسبیح سبّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذ تعوَّذ).

وبكى هي حين قرأ عليه ابنُ مسعود هيئ من سورة النساء كها في صحيح البخاري، قَالَ: «قال لي النبي هي: اقرأ علي، قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِثَنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِيدُ الله فإذا عيناه تذرفان ""، فهل يكون ذلك من غير تدبّر؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۵۳۵) ح(۷۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ح( ١٠١٠)، ابن ماجه ح (١٣٥٠) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٠٥٠).

وكان عُمَّ يدعو الأمة إلى التدبّر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأُولِي تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأُولِي اللَّهَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَلِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّادِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فلماذا لا نتدبَّر القرآن! وقد كان محمد ﷺ يتدبَّره، وقد كانت لنا فيه أسوة؟! ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ السَّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ السَّخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ السَّخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ السَّخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْمِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْ

رابعًا: تدبّر القرآن مطالب به كل مسلم.

يقول الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللهِ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۳) ص: (۱۰۹).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۲/ ۳۸۶) ح(۲۲۰) قال شعیب الأرناؤوط: إسناده علی شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم: (٧/ ٣٢٠).

خامسًا: تدبُّر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِكْفًا كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله القرآن، وناهيًا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضادّ ولا تعارض؛ لأنه تنزيلٌ من حكيم حميد، فهو حتٌّ من حق... ثم قال: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: لو كان مفتعلًا مختلقًا، كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم ﴿لَوَجَدُواْفِيهِٱخْنِلَافَاكَثِيرًا ﴾ أي: اضطرابًا وتضادًّا كثيرًا. أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبرًا عن الراسخين في العلم، حيث قالوا: ﴿ مَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران:٧] أي: محكمه ومتشابهه حتٌّ؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذمَّ الزائغين»(١). وهذا الأمر يُعطي تدبُّرَ الكتاب أهميةً عظيمة؛ إذ به يعصم الله سبحانه وتعالى العبدَ من الانخداع بشبهات الطاعنين في القرآن الكريم، فيعلم أنها أوهى من نسج العنكبوت؛ ولهذا نراها لا تروج إلا على من قلُّ علمُه بالقرآن الكريم وضعُف أو انعدم تدبُّره لآياته (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) يراجع: كتاب: (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)، للعلامة/ محمد الأمين الشنقيطي.

سادسًا: أنَّ القرآن مستودعٌ للعلوم والمعارف، والتَّدبّر مفتاحه.

ويقول على: ﴿ لِيَتَبَرُوا عَلَمها ويتأملوا أسرارها وحِكَمها، فإنه بالتدبر الناسُ آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحِكَمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تُدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود، وليَنذكرون العقول الصَّحيحة، يتذكرون

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: (١/ ١٨٩).

بتدبرهم لها كل علم ومطلوب؛ فدل هذا على أنه بحسب لبِّ الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب»(١).

العلاقة بين تدبُّر القرآن وتفسيره.

وأما التدبر والتفسير فالفرق بينها أن التدبر أوسع من التفسير، فالتدبر يحصل من كل مسلم حتى ولو لم يمتلك آلة تؤهله لأن يُفسّر القرآن ويُبحر في غوامضه، بل كلُّ مسلم مأمور أن يتدبر القرآن وليس كل مسلم مأمورًا أن يفسّر القرآن، إذ إن للتفسير شروطًا، وللمفسِّر مؤهِّلات لا بدّ من توفّرها فيه.

وعليه؛ فبين التدبر والتفسير عموم وخصوص، من جهة أن التدبر أعم من حيث حصوله لكل مسلم، والتفسير أخص لمن يملك أهليته، كها أن التفسير شامل للتدبر الذي هو جزء من علم التفسير.

وإذا وقع المسلم على معنى في كتاب الله ولم يكن من أهل التفسير فلا ينشر ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، ولكنه يحتفظ بهذا المعنى دون أن يشيعه حتى يستوثق من صحته عند أهل العلم(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدى:(١/ ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تفسير ابن كثير:(١/ ١٤).

وقد روي عن ابن عبّاسٍ هيئك أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره»(١١).

والتّدبُّر كثيرًا ما يتعلق عند العامة بالتّفسير الّذي يمكن أن يعرفه كلَّ أحدٍ من العرب، لو استفرغ وُسعه في الفكر، وهو يقع ضمن الوجهين الأوَّلين، أي: «وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته»، وقد ذكر بعض المشايخ من ذلك أنه تجادل رجلان فيها يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى، وطلب الحاجات منهم، فقال أحدهما: هذا شرك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحَدًا 🥨 ﴾ [الجن]، فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن! فسكت الرجل، وكان حليًا وهو في بيت الآخر، فخرجت عليهم جاريةٌ جميلة، فقال: يا فلانُ من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتَهَا. فضحك عليه، وقال: أتزوَّج بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس؟ فقال: ما تسمع قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أُمُّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴿؟! فقال: إنك تقول: ما يجوزُ لمثلي ومثلك أن يُفسِّر القرآن!

والمقصود: أنَّ من كان لسانه عربيًا، وفطرته مستقيمة، فإنه يعرف معنى القرآن بمجرد سهاعه، يقول أحد طلاب العلم: وكثيرًا ما يسألني

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: (١/ ٧٥).

الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام، فأتلو عليهم قول الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَكُمُ وَٱللّهُ يَعْلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَنِ ٱلْمَتَكُمُ وَٱللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بيد أن مفهوم التدبر غير منحصر في هذا النوع من التفسير، بل قد يسمع العامي ما لا يعلم تفاصيل تفسيره بل ولا معاني كلهاته كلها، ولكنه يدرك أن السياق سياق زجر فينزجر ويحصل له الخوف من الله، أو يدرك أن السياق سياق وعد ونعيم فينشط للطاعة ويحصل له إقبال عليها، وهذا كثير.

العلاقة بين تدبُّر القرآن والتَّفسير بالرأي.

لقد عُلم يقينًا عند كلّ مسلم ما للقرآن من حرمة ومكانة عظيمة، فلا يصح أن يَتجاسر على القول فيه وبيان معانيه وأحكامه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه إلا من وُهب علمًا واسعًا وفقهًا راسخًا، فالقرآنُ كلام الله وما أعظم أن يخوض في كلام ربّ البرية من لا يحُسن الكلام فيه؛ ولذا فقد تناذر المسلمون حمى الكتاب العزيز، إذ إن من المعلوم بالضرورة كونه ليس كلاً مباحًا ولا حمى مستباحًا لكل من هب ودرج.

بل كان الواحد من السلف تعرض له الآية فيأبى أن يقول فيها معنى ربها ظهر له منها، لكن لم يبلغ حدَّ اليقين والقطع به، ودافعهم في ذلك ما

نصَّت عليه الآيات البينات التي تنهى و تزجر عن القول على الله بغير علم، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّهُ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ مُلْطَنّا وَآن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ تعالى القول عليه بغير علم فوق الشرك به شناعة وجُرمًا ووزرًا، وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [يونس] فبين سبحانه وهو أصدق القائلين أن الفلاح محجوب عن من يفتري عليه، ومن أعظم صور الافتراء على الله القول في كلامه على غير هدى ولا بصيرة.

وقد عاب الله على أهل الكتاب يوم بدّلوا كلامه وحرّفوا معانيه فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الله تعالى: ﴿ فَوَيَلُ لَهُم مِنَا يَكُنِبُ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران]، وقال الله تعالى: ﴿ فَوَيلُ لَلّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ لِللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ لِللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَلَى اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ اللهِ لَيَسْبُونَ ﴿ اللهِ لَكَنَابَ بِأَيْدِهِمْ مُومًا كَنَابَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمّا يَكُسِبُونَ ﴿ ﴾ والبقرة قلوب أهل الكتاب تمريفهم معاني كلام الله الذي أنزله إليهم على ألسنة رسلهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور فقال تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يَاكِنُوهِم فَكُونِكُ مَن أَللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِم يَاكِنَابِ مِنْ الظلمات إلى النور فقال تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يَاكِنُو مِنْ الظلمات إلى النور فقال تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم يَاكِنُو مِنْ الظلمات إلى النور فقال تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يَاكِفُومُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلَا اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرُهُمْ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهُمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ النساء]، وإن هذه العقوبة التي عاقب الله بها أهل الكتاب لما تجاسروا على كلامه تحريفًا وتبديلًا وتزويرًا ليست قاصرة على أولئك السابقين، بل تشمل من اتصف بصفتهم وعمل عملهم.

ولقد أقبلت هذه الأمة على كتاب ربها متوقّفةً في معانيه على ما قال لها نبيُّها الله وأصحابه الكرام، فسعدت زمانًا وأقامت ما أُمرت، ثم تقلبت وتنكّبت الصراط المستقيم والطريق القويم لما جاء خَلَفٌ يقولون في القرآن بأهوائهم، ويخوضون فيه بآرائهم فضلّوا عن الهدى المستقيم والطريق القويم، وأضلّوا غيرهم عن البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك.

لقد كان الصحابة الكرام يسألون النّبيّ الله عبّا أشكل عليهم من فهم القرآن فيبين لهم النبي الله كلام رجم وهو أعلم الخلق به، ثم جاء التابعون فسألوا الصحابة عما بين لهم النبي الله وعما لم يبينه لهم، فوجدوا منهم التأويل الصحيح؛ لكونهم أقرب لمشكاة النبوة وأدنى أن يعرفوا مراد ربنا تعالى، فهم تلاميذ رسوله الله وهكذا تابعت هذه الأمة القرآن على الهدى والخير، حتى نجم قرن التأويل والرأي الفاسد، فنفى أولئك صفات لله تعالى وعطلوها وأولوها، ولم يسلكوا في فهم الآيات الواردة فيها مسلك السّلف الصّالح، وعمدوا إلى أفهامهم، فكانت من أسقم الأفهام، ولجؤوا إلى عقولهم فكانت من أضلً العقول.

إن تفسير القرآن بالرأي لا ينبغي أخذُه إلا إذا قامت عليه بينات لا تعارض المأثور، والأخذ بالمأثور متى خالف الرأي هو الواجب، فالقرآن يفسّر بعضه بعضًا ويبيّن بعضه بعضًا، ثم ما جاءت به النقول الصحيحة عن النبي ألم علم كلام الله أحد من البشر كرسول الله ألم ما جاء عن الصحابة الكرام الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا فيم نزل ولم نزل، فكانوا أعرف جيل به، وأعمل الناس بها به أمرهم، وأبعدهم عها عنه نهاهم، ثم جاء بعد ذلك العلهاء الراسخون والأئمة المجتهدون فقالوا في القرآن مهتدين بالسلف الصالح فوفقوا وسُددوا.

أما القائلون بآرائهم المزعومة التي لا تستند إلا إلى الأهواء فلا مكان لأقوالهم تلك إلا في مزابل الأفكار، ولقد أمد الشيطان جنده، فقالوا في القرآن بها لا يتفق مع مقاصد الشرع، ولا تحتمله اللغة العربية التي نزل بها القرآن، بل وكثير من تلك الآراء تتصادم وصريح القرآن وصحيح السنة ومقاصد الشريعة، وقد أشار إلى أشياء من هذا الإمام عثمان بن سعيد في رده على الجهمية.

وترتيبًا على ما سبق فإن أمر التفسير أشد خطرًا من أمر التدبر؛ لأن المفسر يُعيِّن مراد الله جل وعلا من كلامه ويقرره لغيره، أما المتدبر فلا يسمى متدبرًا إذا لم يكن متابعًا لدلالات القرآن، بل قد يحصل له قدر من التدبر وإن لم يفهم المعاني التفصيلية التي يبحث فيها علم التفسير؛ ولهذا اشتد نكير أهل

العلم على من فسر كتاب الله برأيه، فقالوا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، قال الترمذي: «هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله الله عليه وغيرهم، أنهم شدَّدوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم الله عل وقال ابن كثير ﷺ: «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام»(٢)، ثم ذكر المُسْعِددًا من الآثار عن السلف يتحرَّجون فيها من تفسير آي القرآن، وقال: «فهذه الآثار الصَّحيحة وما شاكلها عن أئمَّة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بها لا علم لهم به، فأما من تكلم بها يعلم من ذلك لغة وشرعًا، فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيها علموه، وسكتوا عما جهلوه»(٣)، فأمر التفسير ليس لكل أحد، إنها هو لمن أوتي أدواته من أهل العلم، وأما التدبر فأمره أوسع حيث أمر الله به الجميع -حتى الكفار والمنافقين- ونعى على من يعرض عن تدبر آيات القرآن الكريم.

فلهذا ينبغي التنبّه إلى أن تدبر المسلم العامِّي للقرآن الكريم فيها يقف تدبره على فهم معانيه، ينبغي أن يكون منضبطًا بتفسير الأئمة الثقات له، فإن عرضت له فكرة أو خاطرة حول آية ما ولم يكن متيقنًا أنَّ ما عرض له لا يخالف التفسير؛ فلا ينبغي له أن يصرح بهذا الرأي الذي وقع عليه مباشرة،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: (١/ ١٣).

ولا أن يزعم أن ما ظهر له هو تفسير الآية أو معناها؛ لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، ولكنه يحتفظ بهذا المعنى دون أن يشيعه حتى يستوثق من صحته عند أهل العلم، وإلا كان هذا الذي يحسبه تدبرًا ضربًا من التفسير بالرأي، فتحًا لباب شر مستطير كحال بعض المنحرفة من الزنادقة وأصحاب التفسيرات الباطنية، فإنهم أخذوا من الآيات معان لا تحت للغة القرآن ولا لأحكام الشريعة بصلة اتباعًا لأهوائهم وما تمليه عليه شياطينهم، وزعموا أن ما هم عليه هو لباب الحقيقة فضلُّوا وأضلُّوا، كما يفعل بعض أصحاب مدرسة التفسير الإشاري، وكما فعل الرافضة والباطنيون وغيرهم من أتباع الهوى.

العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة.

لفهم السنة أثر عظيم في فهم وتدبر القرآن؛ فهي شارحة له، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ لَا الله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ الله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ الله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ الله وَلَا هَاكُ مِن زعم عنايته بالقرآن الكريم لكنه غفل عن السنة فهم وتدبرًا وعملًا، وهذا مسلك خاطئ، ومنهج الكريم لكنه غفل عن السنة فهم وتدبرًا وعملًا، وهذا مسلك خاطئ، ومنهج ضال ﴿ وَمَا ءَائكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُثُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، فكيف نأخذ ما جاء به دون فهم وتدبر وعمل؛ ولذا فمن يسمون أنفسهم بـ(القرآنيين) فرقة ضالة منحرفة كاذبة، فلو أخذت بالقرآن حقيقة لأخذت



بالسنة لزومًا ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِجُونَ اللّهَ قَاتَيِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ لذلك كان من المهم الحديث عن فقه السنة، وخاصة أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي تشمل أقوال النّبي الله وأفعاله وتقريراته، وقد حوت في طيّاتها شرحًا وبيانًا لكثير من آيات القرآن الكريم وأحكامه؛ ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، وقد قرر غيرُ واحد من أهل العلم أنَّ السنة قاضية على الكتاب، بمعنى أنها كاشفةٌ وموضحة لما فيه مما قد يحتمل وجوهًا متعددة، وعلى ذلك فإنَّ فهم القرآن الكريم وتدبره تدبرًا صحيحًا، لا يمكن أن يتم بمعزل عن السنة في كثير من الأحيان.

وكمثالِ على ذلك حديثُ عبد الله بن مسعود ويشت في الصحيحين، قال: «لما نزلت ﴿ النَّيْنَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلّمٍ أُولَتَهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم قال: «لما نزلت ﴿ الأنعام]، شقّ ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنها هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَى الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ [القمان]» (١٠)، فقد فهم الصحابة ﴿ يَشُفُ الظلم في الآية الأولى على عمومه، فبين لهم ﴿ اللهُ مَل اللهُ مَل ليس كذلك، بل المقصود نوع مخصوص من الظلم وهو الشرك، وقبل هذا البيان من رسول الله ﴿ صعب أن يعين أخذهم من تلقاء أنفسهم أن المراد هو الشرك، فإذا كانت هذه حالهم وحاجتهم للسنة لفهم القرآن الكريم المراد هو الشرك، فإذا كانت هذه حالهم وحاجتهم للسنة لفهم القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٣٢٤٦)، مسلم (١٢٤).

وهم أعلم الأمة، فمَن دونهم ممن جاء بعدهم أولى بهذا الاحتياج.

ومما يدلُّ على أهمية فقه السّنة كذلك: أنها تستقل بالتشريع وبيان الأحكام الشرعية مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ فَأَنَهُ وَأَ الْحَشر: ٧]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه»(١)، وذكر الشَّوكانيُّ أنَّ هذا هذا مما اتَّفق عليه من يُعتدُّ به من أهل العلم وأهل التَّحقيق(٢)، على أنَّ هذا الأمر ليس قاصرًا على الأحكام الشرعية وتحليل الحلال وتحريم الحرام، المرابل على ما تناولته السنة الصحيحة، من الأحكام والعقائد والأخبار والأخلاق والفضائل وغيرها.

ومما يدلَّ على أهمية فقه السنة قوله ﷺ في حديث زيد بن ثابت على من «نضّ اللهُ امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه (٣)، وفي حديث ابن مسعود عليف بلفظ: «فرُبَّ مبلَّغ أوعى من سامع (١٤)، فهذا المبلَّغُ معه من العلم والفهم والقدرة على الاستنباط ما ليس مع الأول، وهذا كلَّه يحتاجُ إلى إعمال فكر

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٣٠) ح(١٧٢١٣)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إرشاد الفحول (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود(٢/ ٣٤٦) ح(٣٦٦٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٥/ ٣٤) ح(٢٦٥٧)، وصححه الألباني.

ونظر حرص عليه رسول الله و حتى دعا لمن يُبلغ كلامه مثلَ هذا الرجل بأن يُنضر الله وجهه، فإن تعدَّى بتأمُّله شرح ألفاظ الحديث إلى بيان مآلات كلام النَّبِيِّ وعواقبه، فهذا هو التدبر المقصود.

## الأسباب المعينة على فقه السنة:

هناك العديد من هذه الأسباب، نذكر منها:

- ١ معرفةُ منزلة السنة ومكانتها في الإسلام.
- ٢- إدراكُ تأثير فقه السنة على تدبر الكتاب.
- ٣- استحضارُ القلب عند القراءة للحديث.
- ٤ اختيار الزمان والمكان المناسبين؛ ليكون أصفى للذهن وأحضر للقلب.
- ٥ القراءة المتأنية المترسِّلة؛ فسرعة القراءة قد تؤدي لفهم غير مراد في الحديث.
  - ٦- تكرار النظر وتقليب الفكر في الحديث موضع التَّفقُّه.
- ٧- الاستفادة من شروح الحديث، مما فتح الله به على العلماء، كابن
  حجر في شرحه للبخاري، والنووي في شرحه لمسلم، أو قراءة الحديث على
  أحد من العلماء ومناقشته.
- ٨- ملاحظة كون كثير مما جاء في السنة يتعلق بأحداث كانت تجري في مجتمع المسلمين، ومحاولة تنزيل ذلك على واقع المتدبر، دون تكلف وتعسف أو جزم ويقين، حيث زلت بذلك ألسن وعقول.

روى الإمام أحمد في المسند واللفظ له، والإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك ﴿ فَاكَ فَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ ﴿ فَإِنَّا يُدْخُلُ علينا، وكان لي أخُّ صغير، وكان له نُغير يلعب به، فهات نغره الذي كان يلعب به، فدخل النبي عُمِّيُّ ذات يوم فرآه حزينًا فقال له: ما شأنُ أبي عمير حزينًا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فقال: «أبا عمير! ما فعل النَّغير؟»(١١)، فهذا الحديث معناه واضح لا يحتاج لكثير شرح، خلا كلمة نغر وهو نوع من الطيور، والنَّغير تصغيره، وبرغم ذلك فمن تفقّه رواياته من العلماء خرج بكثير من الفوائد، قال الحافظ ابن حجر ﴿ عُثْمُ: «وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد... وذكر ابن القاصِّ في أول كتابه: أنَّ بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثّل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال: وما درى أنَّ في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهًا.

قال الحافظ: ثم ساقها مبسوطة، فلخصتها مستوفيًا مقاصده، ثم أتبعتُه بها تيسر من الزوائد عليه (٢)، ثم سرد الحافظ على هذه الفوائد ومنها: «جوازُ المهازحة وتكريرُ المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأنَّ ممازحة

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل (۲۸۸/۳) ح(۱٤۱۰۳)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: (١٠/ ٥٨٤).

الصبي الذي لم يُميِّز جائزة، وتكريرُ زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع (١٠)، ولو لا الإطالةُ لذكرت كلامه بنصه، ولكنّ الهدفُ أن نبين أثر التفقّه لهذا الحديث -الذي ظن بعض من لا علم عنده و لا أدب أنه لا فائدة من ذكره - كي نقيس عليه.

## هل التدبر خاص بالعلماء؟

قال بعض العلماء: إن التدبر لا يكون إلا للعلماء كالتفسير، وقد رد عليهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، عند تفسير قوله سبحانه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ القُرّيَاكَ ﴾ [محمد: ٢٤]، ردًا مفحيًا، وهو طويل يرجع إليه هناك(٢)، وملخصه: أن الله عاتب الكفار والمنافقين الذين لا يتدبرون القرآن، ومعلوم أن الله لا يكلف إلا بها يطاق، فإذا كان المنافقون والكفار مأمورين بالتدبر، وهم قادرون عليه؛ فغير العلماء من المسلمين أقدر على التدبر من الكفار والمنافقين إذا كانوا يعرفون اللغة العربية؛ لأنهم أعظم فهيًا من أولئك، ولذا فهم معاتبون من باب أولى إذا لم يتدبروا؛ لأنهم قادرون على التدبر، والقول بأن التدبر جائز بل مطلوب من الكفار والمنافقين، ومحرم على غير العلماء من المسلمين قول ضعيف لا تسنده الأدلة ولا الواقع، بل إن الأمر خلاف ذلك، كما بينت فيها مضي.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان: (٧/ ٢٥٦) وما بعدها.

وهذا القول من هذا الشيخ العلامة هو الصحيح، وهو ما تؤيده الأدلة النقلية والعقلية، لكن ضمن ما تم التنبيه عليه في هذا الكتاب، والله أعلم.

الفرق بين التَّأمل والتَّدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى:

إن تأمل القرآن هو كها قال ابن القيم: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله»(١)، فهو إذن يشتمل على ثلاثة أمور:

- ١ رؤية معانيه ومراميه بجلاء ومعرفتها بوضوح.
  - ٢ جمع الفكر على تدبره.
  - ٣ جمع الفكر على تعقله.

فابن القيم جعل مطالعة المعاني أمرًا، والتفكر أمرًا ثانيًا، والتعقل شيئًا ثالثًا، وهي معان متقاربة إذا اجتمعت حصل التأمل.

أما التدبر فقد قيل في معناه: «هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة»(٢).

ويقول بعضهم في تعريف التدبر: «وهو عند أهل العلم بكتاب الله جل وعلا: العمل على تحقيق وتحديق النظر في ما يبلغه المعنى القرآني المَديدُ من درجات الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا نظر لا يتناهَى، فإن المعنى القرآني

<sup>(</sup>٢) قواعد التدبر الأمثل للميداني: ص (١٠).



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: (١/ ٤٥١).

له أصل يبدأ منه، ولكن منتهاه لا يكاد يبلغه أحدٌ من العباد، فصاحب القرآن الكريم في سفر دائم طلبًا للمزيد من المعنى القرآني.

فكل تَعَقُّلٍ وتَفَكُّرٍ وتَفَقُّهِ وتَفَهُّمٍ للبيان القرآني لا يحقق العلم بدرجة من درجات الهداية إلى الصراط المستقيم لا يكون من تدبر القرآن الكريم في شيْءٍ»(١).

## ضوابط التدبر:

مع أهمية التدبر والحاجة إليه فإنه يجب على المتدبر أن يراعي أمورًا عدة فيها يتوصل إليه من فتوحات ومعانٍ تدبرية، ومن أهم ما تجب مراعاته عند التدبر، وبخاصة من يريد نشر تدبراته:

١ - البعد عن المعاني التي قد تخالف العقيدة الصحيحة، كما يفعل
 المبتدعة وأصحاب المدارس العقلية والتنويرية.

٢- موافقة ما توصل إليه للّغة العربية الصحيحة؛ لأن القرآن نزل
 بلسان عربي مبين.

٣- البعد عن الإغراب والتقعر في الاستنباط؛ فالتدبر للبيان وتقريب
 المعنى لا للغرائب والشذوذات.



<sup>(</sup>١) العزف على أنوار الذكر، د. محمد توفيق محمد سعد: ص(١١).

٤- الحذر من التفسيرات الباطنية التي لا يحتملها ظاهر الآية، كما هو منهج الرافضة والباطنيين.

٥- ليس من التدبر ليّ النصوص وتعسف الاستدلال، كأن يكون
 لدى الإنسان مسألة ما يبحث لها عن دليل، فيأتي لآية يجعلها حجة لفكرته،
 فالقرآن ليس مطواعًا للأهواء، ولا خاضعًا لأهل الباطل وسابقي التصور.

٦- أن لا يخالف ما توصّل إليه من معان المعتبر من أقوال أهل التفسير.

ومن لم يستطع أن يطبق هذه الضوابط لقلة علمه، فليرجع لأهل العلم في عرض ما توصل إليه؛ ليبينوا له الصواب من الخطأ ﴿ فَسَعُلُوا أَهَلَ الذِّكِ إِن كَنُتُم لَا تَعَامُونَ ﴿ النحل: ٤٣]، ولأهمية ضبط التدبر أذكر هنا كلمة ضافية لأخي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ() - وفقه الله - ألقاها في افتتاح أول دورة للتدبر(؟)، فكان مما قال: «..وابن القيم ﴿ في كتابه الفوائد وفي غيره أطنب في ذكر أصول هذا المنهج بها يجعل القلوب خالصة من رؤية الدنيا في تلاوة القران، وهذا المطلب المهم يحتف به مزالق؛ فإن كلمة التدبر كلمة أخص من التفسير وأخص من معرفة المعاني، فهي كلمة تحتاج إلى

<sup>(</sup>٢) ألقاها في ختام ورشة العمل التي كانت تحت عنوان: (التدبر في حلق ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم) بالتعاون مع مركز تدبر بديوان المسلم في يوم الأحد الموافق ٥/ صفر/ ١٤٣٢هـ.



 <sup>(</sup>١) وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف في المملكة العربية السعودية
 أثناء كتابة هذه السطور

ملكة علمية تجمع ما بين فهم الاعتقاد الصحيح وفهم أصول التعامل مع القرآن الكريم؛ ذلك لأننا لا نريد أن يكون التدبر ناتجًا عن مسرح من مسارح الفكر، فنقع في نوع من الإثم حيث يقول البعض في القرآن برأيهم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، فالمطلوب من الإخوة الذين يدرسون هذا الموضوع أن يؤسسوا لفهم قواعد السلف الصالح في التدبر؛ لأن الفرق العقدية المختلفة السابقة، وأيضًا الفئات الموجودة حاليًا الفكرية: العقلانية والتنويرية وغيرها، الكل يقول دخلنا إلى القرآن من ميدان التدبر، والتدبر أوسع من معرفة التفسير حسب ما يطرحون، وهذا صحيح من جهة لكنه من جهة أخرى محتف بالمخاطر؛ لأن المتدبر لا ينزع في تدبره إلى محض رأي يراه، وقد يؤول الأمر إلى أن يجعلوا القرآن مطواعًا لأفكارهم، فتؤسس أفكار ثم يؤتى بالقرآن ويستدل به على تلك الأفكار نزعًا إلى مفهوم التدبر، وهذه مزلة كبيرة ومزلة قدم لا يصلح أن تغفل من الاهتمام حين الحديث عن التدبر.

المدارس الفكرية في تفسير القرآن الكريم متعددة: فهذا نزع إلى تفسير بالرأي المجرد أخذًا من التدبر، وهذا نزع إلى تفسير علمي مجرد بغرض ذكر الإعجاز ونحوه بنزعة إلى التدبر كها يقولون، وآخر نزع إلى مدرسة سلوكية صوفية أخذًا من التدبر، فالذين أخذوا الإشارات الصوفية في السلوك الصوفي أكثر استدلالاتهم من القرآن وقالوا نزعنا إلى التدبر، فإذًا موضوع التدبر وعبادة التدبر مطلوبة وواجبة؛ لأن الله جل وعلا أمر بها حيث ذم المشركين والمنافقين بعدم تدبر القرآن، وهنا فرق ما بين التدبر وما بين التعلم والتفسير والعمل..».

## مقاييس قرآنيَّةٌ للتّدبر:

مثلها أنّ هناك مقاييس موضوعيّة، يختبرُ الناس بها مدى وجود عنصرٍ من العناصر في جسمك أو دمك أو عدم وجوده؛ كذلك ثمّة مقاييس قرآنية، يتمُّ بناءً عليها قياس صلتك بالقرآن، ومدى عمق تأثيره في نفسك، ومدى تدبّرك لمعانيه، وتأثُّرك بها، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَكُمُّ وَرَادَتُهُمْ أَلِهَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَعَلَيْهِمْ عَاينتُهُ، وَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَكُمُّ وَلِذَا تُلْمِن اللّهِ عَلَى مَن اللّه والله عند ساعك لتلاوة القرآن، هو دليلٌ على تأثُّرك به، وعلى حسن تدبُّرك له، وبالعكس إذا ألفيت قلبك قاسيًا عند ساع القرآن يُتلى، كان ذلك مقياسًا دالًا على ضعف صلتك بالقرآن، وعلى حاجتك الماسّة إلى جرعاتٍ من التدبر لمعانيه وآياته.

فمن وجد من نفسه تأثرًا، ومن قلبه إقبالًا أو وجلًا، ووجد زيادة في الإيهان إذا تليت عليه آيات الرحمن؛ فليبشر وليؤمِّل خيرًا، وإن وجد غير ذلك، فليراجع نفسه كي لا يكون القرآن حجةً عليه.

إذن، هناك علامات تدل قارئ القرآن الكريم، مع نية التدبر، على أنه يسير في الطريق الصحيح بإذن الله، ومنها(١):

١ - اجتماع القلب والفكر حين القراءة، أما السهو والسير في أودية الدنيا

<sup>(</sup>١) ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص (٩، ١٠).

أثناءها فليس من سمت المتدبرين لكتاب رب العالمين! بل قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَئَتِ رَبِّهِمْ لَمَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ اللهِ قَانَ].

٢ - البكاء من خشية الله وزيادة الخشوع، ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِدِة أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ اللهِ وَزيادة الخشوع، ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِدِة أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِدِة إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ مِخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ آلَ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ أَنَّ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُوْ خُشُوعًا ﴿ أَنَ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ أَنَ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُوْ خُشُوعًا ﴿ أَنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ أَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣- القشعريرة خوفًا من الله تعالى ثم غلبة الاستكانة، قال تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِننَبًا مُ تَشَدِيهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَمُ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَاةُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهِ ﴾ [الزمر].

٤ - زيادة الإيهان والفرح والاستبشار، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم وَيَنْهُم وَاللَّهِ مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَننا فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُم إِيمَننا وَهُرٌ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّوبَةِ ].

٥ - الإعجاب بها في القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة والحكمة والكهال، قال تعالى: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلِجِّنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَانَا عَجَبًا ﴿ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال



٦ – استخلاص العبر والحكم من القراءة، وإنزالها على واقع القارئ وحاله، فهذا الربط بين القراءة والواقع دليل واضح على التدبر ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ٣ ﴾ [الأحقاف]، فحضروا ثمّ أنصتوا، وسمعوا ثمّ فقهوا؛ ثمّ أنذورا بعد الفهم والتدبر.

٧ - العمل بها في هذا الكتاب من أعظم الأدلَّة على تدبر القارئ لما يقرأ؛
 لأن العمل من لوازم التدبر كها سبق ﴿ لِيَكَبَّرُوا عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَيِ
 ١٥ التذكر من آثار التدبر.



أسباب التدبر.

يَتساءل كثير من الناس: ماهي الأسباب المُعينة على تحقيق التدبر، فأجيب: من الأسباب التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقها، حتّى يتسنّى له تحصيل التّدبّر بإذن الله تعالى، ما يلي:

أولًا: تحقيق الإخلاص، بل تحقيق التوحيد.

بالبعد عن الشرك الظاهر والخفيِّ، فالشرك لا ينفعُ معه عمل وإن كان ذلك العمل هو تلاوة كتاب الله تعالى ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءُ مَن ثُورًا ﴿ ثَنَّ عَمَلُ الدنيا، ومنه كذلك الرياء، فالواجب تمحيص قصد العبادة لله تعالى والتخلص من كل شائبة أو عالقة.

واعلم أنَّ الإخلاص مفتاحُ العلم والفهم ﴿ وَٱتَّ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فاجعل قصدك وهدفك من القراءة والحفظ والتدبر هو التقرب إلى الله سبحانه، واستحضار أن ما تتلوه هو كتابه تعالى، واحذر أن يكون دافعُك نيل مكانة بين الناس، أو الحصولَ على بعض المكاسب الدنيوية والمكافآت البشرية، فالله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [البينة: ٥]، وفي قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [البينة: ٥]، وفي

الحديث القدسي: «من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»(۱). وكلما حقق المسلم التوحيد، وزاد إيهانه، رأى الفتوحات الربانية في تدبر كلامه وفهم معانيه ودلالاته.

ثانيًا: البعدُ عن المعاصي والآثام.

فالقلب المظلم بالمعاصي، والمشغول بالتكالب على شهوات الدنيا، يضيق بنور القرآن الكريم؛ لإيثاره الدنيا، والمعاصي حاجزٌ عن حفظ القرآن ومراجعته وتدبّر آياته، ووساوسُ الشيطان تصرف عن ذكر الله، يقول تعالى: ﴿ اَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذَكْرَاللَهِ ﴾ [المجادلة: ١٩]. وقد روى عبد الله ابن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن فنسيهُ إلا بذنب يُحدثه؛ لأنَّ الله تعالى يقول في ذلك: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن أعظم مُصِيبَ وَ فَهِ مَا كَسَبَتَ أَيّدِيكُم ﴾ [الشُّورى: ٣٠] ونسيانُ القرآن من أعظم المصائب (٣٠)، فالمعاصي هي التي تمرض القلب وتوهنه، وتحجب عنه النورَ والإيان، وقد قال ابن المبارك عليه (٣٠):

رأيتُ الذنوبَ تُميت القلوبَ وقديورثُ الذنَّ إدمائُها وتركُ الذنوب حياةُ القلوبِ وخيرٌ لنفسكَ عصيائها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لابن كثير: ص(٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيهان: (٩/ ٨٤) ح (٦٩١٨)..

ثالثًا: اختيار الوقت والمكان المناسبين للتدبر.

مما يعين على حضور القلب وصفاء الذهن والتدبر: حسن اختيار الوقت والمكان.

فيالله ما أحلاها وألذَّها قراءةُ الإمام في صلاة الفجر! ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَاجْرِ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا ﴿ ﴾ [الإسراء]،حتى إنه ليحمل المصلي همَّ الخروج من تلك النعمة العظيمة بعد انقضاء الصلاة التي تستوجب من العبد الشكر عليها إذ حُرمها الكثيرون.

أما الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات، ولحظات الترقب والانتظار! فجدير أن لا تخلص إلى قلبه كثير من معانيه، والله المستعان.

رابعًا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر.

مع أهمية ترتيب وقت للتدبر، ومراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم، مع ذلك كله ينبغي أن يهتبل المسلم ساعات الفراغ، ويملأ لحظات الخلوة بخير الذكر تلاوة وتدبرًا، ما أمكن ذلك، أما إذا وجد قلبه مشغولًا، فليشتغل بها هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر أو الدعاء أو المطالعة.

خامسًا: تلاوته يوميًا، ومصاحبته.

سادسًا: مراعاة أحكام التجويد، والوقف والابتداء.

وذلك بتلقي القرآن على يدي حافظ مُجُوِّدٍ لقراءته، أو الضبط على تسجيلات القراء المتقنين، إضافةً إلى الالتزام بآداب التلاوة، فالذي يقرأ القرآن على وجهه حري أن يبارك له فيها يقرأ، وهو أجدر بفهم معانيه؛ لصحة ابتدائه ووقفه، وإقامة حروفه دليل عناية، تساعد بإذن الله تعالى على إقامة حدوده، ومن تعظيم القرآن الحرص على تصحيح قراءته، والبعد عن اللحن فيه، وقد أمر رسول الله على أصحابه بالأخذ عن المتقنين، وسمى لهم نفرًا، وقد ثبت عند مسلم عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فيضن فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود هيئ فقال: لقد ذكرتم



سابعًا: تكرارُ الآيات المقروءة، والتفكر في دلالاتها وسياقها.

فعلى القارئ أن يقف أمام الآية التي يقرؤها وقفة متأنية، ثم يلقي نظرة تفصيلية في سياق الآية؛ فإن هذا أدعى لتقليب الفكر والنظر فيها، من المرور عليها مرة واحدة، والانتقال لما بعدها، قال ابن القيم: «قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيهان وذوق حلاوة القرآن»(٣).

وقد ذكر الشيخ السعدي أن من أهم وسائل التدبر التأمل في معاني

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: (١/ ١٨٧).



<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٦٤٨٨).

 <sup>(</sup>۲) المسند (۱/۷) ح (۳۵)، وحسنه الأرناؤوط، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (۲۳۰۱).

ثامنًا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير.

وذلك لأن التفسير يساعد على التدبر، وكلما كان علم المرء بكتاب الله أتم، كان تدبره له أكمل؛ فعلى من رام تدبر الكتاب العزيز أن يطالع التفاسير، وبعض الناس يذهب أولًا إلى تفاسير تعنى بالدقائق اللغوية، والنكت البيانية، على تخليط فيها، وما هكذا تنال العلوم! بل بالتدرج فيها شيئًا فشيئًا، فيبدأ بتفسير من أخصر التفاسير وأيسرها، إلى ما هو أكثر تفصيلًا، وليختر الكتب التي عرفت بسلامة المنهج وصحة العقيدة كتفسير ابن كثير والسعدي وغيرهما.

تاسعًا: دعاء الله عز وجل والتضرع له.

بسؤاله أن يفتحَ على العبد من فضله؛ فإنَّ هذا الفتح مِنَّة من الله، بدليل أنَّ الإنسان قد يقرأ الآيةَ فيظهر له من معانيها أشياءُ وأشياء، مع أنه سبق أن قرأها مرارًا فلم يخرج منها بشيء؛ ولهذا كان سؤال الله تعالى الفهم

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير السعدي (١/ ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية: ص (٤٣)، وسيأتي الصفحة التالية.

والعلم، من طريق الراسخين المستجيبين لقول رب العالمين: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللهِ اللهُ اللهُ

عاشرًا: التدرج والتدريب على التدبر.

فقد يبدأ بتدبر آية، يحاول أن يقف معها، يتفهم دلالاتها، وينظر أين هو منها؟ ثم بعد الآية آيات، ثم سورة.. وهكذا؛ فالتدبر علم، والعلم يُبنى على التدرج من صغاره إلى كباره.

والتدرب على التدبر مهم جدًا، وبخاصة إذا كان تحت إشراف معلم يحسن التدبر، فيعرض له ما توصل إليه في تدبره من المعاني، فيقوم عمله ويصوّب استنباطه؛ حتى يكون من المتدبرين على أصول صحيحة معتبرة.

<sup>(</sup>١) العقود الدرية: ص (٤٣).

الحادي عشر: التدارس مع زملائه.

فتدارس القرآن مع الزملاء، وبحث الفوائد، وما خلص إليه المرء جراء التدبر، كتدارس العلم يُفَتِّح الآفاق، ويثري ملكة التدبر، ويصحح الخطأ، ولعل هذا يشهد له قوله على: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السَّكِينة، وغَشيتهم الرَّحة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»(۱۱)، فالتدارس يختلف عن التلاوة ويشمل التفسير والتدبر، والحث عليه يُفهم من هذا الحديث ومن حديث ابن عباس على : «كان رسول الله على أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله على أجود بالخير من الريح المرسلة»(۱۲)، فتأمّل «فيدارسه القرآن».

فالمدارسة من أهم أسباب تنمية ملكة التدبر على أصول صحيحة، وقوتُها العلمية بقوة من تُدارسه، وآثارها العملية بحسب حاله؛ فالقرين يتأثر بالقرين ويقتدي به، فاختر الرفقة التي تعينك على مدارسة القرآن علمًا وعقلًا، وتعينك على العمل به.

وإذا كانت تحت إشراف عالم ومتخصص، فهذا أعظم أثرًا وأدق استنباطًا وتدبرًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥).

الثاني عشر: تسجيل ما يتوصل إليه من معانٍ تدبرية.

من المهم أن يسجل المتدبر ما يتوصل إليه من معان تدبرية وفتوحات ربانية، ثم بعد ذلك يراجعها، ويعرضها على أهل العلم والاختصاص، ويكرر المراجعة لها، ويضيف ويعدل حسب ما يظهر له من صواب وخطأ.

وإياك أن تفرط بها يسنح لك من معانٍ بديعة بحجة أنك لن تنساها، فكم ندم المفرطون، وفاز الموثِّقون، فقد كان البخاري عِشَّم تمر به الفائدة وهو في فراشه، فيوقد السراج ثم يقيدها، ثم يطفئ السراج، وهكذا حتى إنه يفعل ذلك أحيانًا في الليلة الواحدة قرابة عشرين مرة (١١)، وانظر ما فتح الله عليه من علم، ومن تأمل فقهه في تبويب صحيحه أدرك ذلك.

قال الإمام الشافعي ﴿ مُنْ ﴿ ٢٠):

العلم صيدٌ والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحاقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة

وقد ذكرت بعض الدراسات أن ما يتعلمه المرء يذهب منه أكثر من ٦٠٪ إذا لم يقيده أو يحفظه أو يعمل به.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) ديوان الإمام الشافعي: ص (٨٣).

## سوانح وفتوحات:

مع أهمية السعي للتدبر والأخذ بالأسباب الموصلة إليه؛ فإن التدبر فتح من الله يتفاضل الناس في تحقيقه، قال سبحانه: ﴿ مَّا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ أَ وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ. مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَرْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللّه

ولذا فكم يحاول المتدبر أن يُفتح عليه في آية ثم لا يتحقق له ذلك، وفي لحظة صفاء قلبي وتجلي إيهاني أثناء استهاعه لقارئ أو تلاوته لآية يفتح الله عليه بمعانٍ لم تتسنَّ له من قبل؛ فعليه المبادرة إلى تدوينها، فإن هذه السوانح قد تذهب كها أتت ويصعب تذكرها بعد ذلك.

وكلما كان القلب أكثر حضورًا عند تلاوة القرآن أو استهاعه كانت الفتوحات أدق وأعظم؛ لذا أنزله الله على قلب محمد ﷺ لا على أذنه:

﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧]، ولما جعله المنافقون على أطراف ألسنتهم ولم يتجاوز حناجرهم، لم يفتح لهم به: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَمَا ۚ ﴾ [محمد: ٢٤].

موانع التدبر، وعلاجها:

موانع التدبر كثيرة، ومن أهمها:

أولًا: أمراضُ القلوب.

من الرّياء والحسد والغِلِّ والحقد وضعف توحيد الله والإخلاص له، ولهذه الأدواء أثر عظيم، يحجب القلب ويمنعه من التلذذ بالقرآن والتدبر لآياته، ومما يدل على هذا المعنى أنّ رسول الله على قد هيئ لتلقي القرآن الكريم، بأن استُخرج من صدره حظُّ الشَّيطان، وذلك كها روى أنس بن مالك خيشن (۱).

فالقلب كالإناء، فلا بد أن يكون مطهرًا لقراءة القرآن ومهياً له، فاستحضر هذا المعنى وانظر إذا شئت إلى حال المصلِّين خلف الإمام: فمنهم من يتفكر ويتدبر، ومنهم من يخضع ويخشع، ومنهم من يبكي، ومنهم من لا يدري ماذا قرأ، ومنهم -والعياذ بالله - من يضيق صدره بها يسمع، فاجتهد في إعداد الوعاء الذي ستعي به هذا القرآن، ألا وهو قلبك، بأن يكون طاهرًا من الأرجاس والأدناس، وقد فُسر قوله تعالى: هو وثيابك فطهر \$[المدثر: ٤]؛ أي: قلبك (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/۱۶۷) ح (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٢٦٣).

ثانيًا: الإعراض عن تلاوة القرآن.

فالتلاوة مفتاح التدبر ومقدمته، وهذا الإعراض قد يكون بسبب انشغال المرء بدنياه عن آخرته، وقد يكون بسبب انشغاله بشيء من أمور الآخرة كطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك، ومهم كانت الأسباب فلا شك أنَّ من أعرض عن تلاوة القرآن الكريم، قد غبن نفسه وحرمها من خير كثير، ولا شك كذلك أنَّ إعراضه هذا استزلال من الشيطان له ببعض ما كسب، حتى وإن كان السبب هو الانشغال بالدعوة أو العلم؛ فإنَّ الشيطان إن عجز عن صرف العبد عن طاعة الله عز وجل بالكلية، صرفه عن فاضلها إلى مفضولها، ولا نعني بذلك أن طلب العلم والدعوة إلى الله مفضولة عن التلاوة في كل حال ووقت، ولكنها تكون كذلك في الوقت الذي ينبغي أن يكون لتلاوة القرآن الكريم مما لو تركه كان هاجرًا له، فلا بد أن يكون للمرء حزبه الذي يتعاهد فيه القرآن تلاوة وتدبرًا، كما كان حال سلف هذه الأمة، ثم إن من أجلِّ العلم العلمَ بكتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنْتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا نَسْمَعُواْ لِمَنْدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَكُو تَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم خِايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّماۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىٰ مِن رَبِّ هَمْ مَن رَبِّ هَمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ مَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ مَا لَا عَمِ اللَّهُ رَءَالُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَالْأَعراف]، وكيف جعل الله منه بالقرآن للذين يؤمنون به، ثم انظر كيف على تحقق الرحمة بنقيض فعل المشركين أي بالاستماع والإنصات، ثم تأمل كيف فرق بين الاستماع والإنصات، ثم تأمل كيف فرق بين الاستماع والإنصات، فالاستماع هو عدم الانشغال عنه بغيره أثناء القراءة، والإنصات هو التفكر والتدبر فيما يُقرأ، فإن حقق المؤمن ذلك تحققت الرحمة، ومن تحقق الرحمة: ما يُفتح فيه على العبد من تدبر.

وشبيه بهذا وعد النبي الله الله الله الله الله الله الله بيت من بيوت الله الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الله الله الله فيمن عنده (١٠).

فلا بد أن يضم المؤمن إلى جانب إيهانه بالقرآن إقبالًا عليه بالتلاوة والاستهاع والتدبر والتفكر والعمل والتحكيم والاستشفاء، أما أن يكتفي بأصل الإيهان به ثم يهجره كها هجر أهل الكتاب كتبهم، فأي خير يرجوه العبد من وراء ذلك؟

وتجاوز هذه العقبة يكون بتعريف الناس بها للتلاوة من فضل، ببيان ثوابها الذي أعدَّه الله تعالى للتَّالين كتابه، والترغيب في هذا الثواب، وأنه لا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹).

يعدله شيء من متاع الدنيا وزينتها، وكذلك بيان حال النبي الله وأصحابه الكرام والصالحين من هذه الأمة عبر القرون مع القرآن شحذًا للهمم وتقوية للعزائم، وكذلك تبصير الأمة بمكايد الشيطان؛ ليقدموا ما حقه أن يقدم ويؤخروا ما حقه أن يؤخر، والحكمة وضع الشيء في موضعه: ﴿ يُؤْتِى الْمِحَمَّمَةَ فَقَدَّ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُؤْتَ الْمِحَمَّمَةَ فَقَدَّ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُوا اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثالثًا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر.

بحيث يكونُ كلُّ هم الإنسان أن يستكثر من التلاوة أو الحفظ، دون أن يُلقي بالاً لتدبر ما يقرأ، وهو الأمر الملاحظ في جل حلقات التلاوة وتحفيظ القرآن المباركة، فالإقبال الكبير على التلاوة والحفظ لا يُقابله ذلك الاهتام بالتدبر أو معرفة التفسير، حتى إنَّنا نجد من يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، لكنه لا يعرفُ معنى كلهاتٍ في قصار السُّور، التي يبدأ عادة في تحفيظها للأطفال، وقد يكون الأنسب لصغار السن التركيز على الحفظ أكثر من التدبر؛ لأن قدراتهم في الحفظ أقوى من قدراتهم في التدبر، ذلك أن التدبر مكانه القلب، والقلب يمر بمراحل استواء حتى يبلغ الأشد، لكن هذا لا يعارض وضع برنامج للتدبر يناسب عقولهم ومداركهم، ويترقى تصاعديًا مع ترقي نضوج العقل واستوائه.

أما الاقتصار على مجرد الحفظ فقط فهذا خلل تربوي، ومما لوحظ في كثير من حلقات التحفيظ عدم العناية بالتدبر إطلاقًا.

وتجاوز هذه العقبة يتمثل في تعريف التالين بأهمية التدبر وحكمه، وقد مر معنا شيء من الكلام على أهميته، أما حكمه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، قال الشُّوكانيُّ عِشْ في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَـٰهَا كَثِيرًا ١٠٠٠ ﴿ [النساء]، «دلت هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرِّءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُولِلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّاللّ [محمد] على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه»(١)، والذي يظهر أن التدبر درجات: فمنه الواجب، ومنه ما يندب إليه، كما أن التفسير درجات: فمنه ما لا يعلمه إلا العلماء، ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يُعين التَّالين على التدبر أن يتعرفوا على كلام السلف الصالح وذمهم الشديد لمن انشغل بالتلاوة عن التدبر، وقد مر في أثناء الرسالة ذكر شيء من ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) فتح القدير: (١/ ٧٤١).

<sup>(</sup>٢) ص:(٥٧).

رابعًا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تدبر القرآن، ومنها:

أ-دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره، لا يقدر عليه كلُّ أحد.

من الشبه التي تحول دون تدبر القرآن، دعوى أن التدبر لا يقدر عليه إلا المتخصصون، ولا شكَّ أنَّ هذا تلبيس من الشيطان، إذ فيه حقٌّ وباطل، أما الباطل فهو أنَّ هذا ليس في كلِّ القرآن، فإن فيه ما هو واضح جليٌّ لكل أحد، ولو على سبيل الإجمال، كما قال الصنعاني: «فإن من قرع سمعه قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٠]، يفهم معناه، دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط، و (تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطها، و(تجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤها، ومثلها: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدُا بَعِيدًا ۖ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، ومثلها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيَ ﴾ [النحل: ٩٠]، يفهم الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية، ودقائق القواعد الأصولية؛ ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه، وهو كلام غير معرب في الأغلب، بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه، ولا يعرفون إعرابًا ولا غيره مما سقناه! بل ربها كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد، وبلغ غاية الذكاء والانتقاد، وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في

الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه، ويفتت منه الأكباد، وتدمع منه العيون، ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون، ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب»(١).

أما الحق فإن هناك مما لا يدركه إلا العلماء كما بيّن ابن عباس وغيره في تقسيم فهم القرآن، مما سبق أن مرّ معنا.

ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن الكريم!

يقول الوزير العابد العادل ابن هبيرة الحنبلي هي «من مكايد الشيطان: تنفيرُه عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أنَّ الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورُّعًا» (٢٠)، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: «من تعمَّق كفر»، ولا شك أن هذه العبارة إن صدقت فإنها تصدق على من يتدبر مبتغيًا معاني باطنيَّة لا يدلُّ عليها لفظ القرآن الكريم من قريب أو بعيد، كحال بعض الفرق الضالَّة وحال بعض الزنادقة ومثل هذا لا يسمى متدبرًا لكتاب الله أصلًا! أما من يتدبر القرآن طالبًا الهدى منه فحري به أن يرشد، كها قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي «من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق» (٣٠)، وهل أنزل القرآن إلاّ ليتدبر فكيف طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق» (٣٠)، وهل أنزل القرآن إلاّ ليتدبر فكيف

<sup>(</sup>٣) العقيدة الواسطية، ينظر: المجموع (٣/ ١٣٧).



<sup>(</sup>١) ينظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: (١/١١).

يضل قوم تدبروا ما أرسل الله به رسله إليهم، واتبعوا ظاهر ما جاءهم من ربهم الذي خاطبهم بها يعقلون، وأرشدهم إلى ما يمكنهم، ورجعوا إلى العلماء فيها لايقدرون عليه؟!

ج- ما يراه بعض الجهال بأن ما هم فيه من جهل خيرٌ من معرفة ما خفي عليهم، مما يستلزم منهم العمل بها علموا، ونسي هؤلاء أنَّ جهلهم بها يجب عليهم مع القدرة على التعلم يُوقعهم في الإثم، وأنَّ علمهم ومن ثم عملهم بها عملوا يقربهم من الله ويضاعف أجورهم ويرفعهم في الجنة درجات، فأني يكون ما هم فيه خير؟! وإنها يعذر بالجهل من لم يقصر في التعلم، أما المقصر كالمعرض فهو مؤاخذ بجهله، محاسب على إعراضه، بل إن من أنواع الكفر الذي استشرى في أمم الأرض كفر الإعراض، وترك المرء الحقُّ لا يتعلمه ولا يعمل به، سواء كان قولًا أو عملًا أو اعتقادًا من ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ [الأحقاف]، فمن أعرض عما جاء به الرسول بالقول كمن قال لا أتبعه، أو بالفعل كمن أعرض وهرب من سهاع الحق الذي جاء به، أو وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كقوم نوح، أو سمعه لكنه أعرض بقلبه عن الإيهان به، وبجوارحه عن العمل فقد كَفَرَ كُفْر إعراض، نعوذ بالله من كفر الإعراض، ومن المعاصي الناشئة عن الإعراض ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحَشُـرُهُ. يَوْمَر ٱلْقِيكُ مَةِ أَعْمَىٰ ١١٠ ﴾ [طه].



وهل ضلّ النصارى إلا بإعراضهم عن العلم الصحيح فعبدوا الله على جهل وضلالة، فوصفهم الله بالضالين، وأعرض الكفار عن سماع القرآن ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَكُلُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ وَلَا لَكُو تَعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاوَ اللَّهُ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً أَعْدَاء اللّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً أَعْدَاء اللّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً عَلَيْ اللّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً عَلَيْ اللّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً عَلَيْ اللّهِ النّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً عَلَيْ اللّهِ النّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً اللّهِ النّارُ لَهُ اللّهِ النّارُ لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا على النبي عُمَّيُّ وهو يحدَّث أصحابه، فأحدهم أعرض ولم يجلس يستمع، فقال رسول الله عُمَّيُّ: «أعرض فأعرض الله عنه»(۱)، نعوذ بالله من حال المُعرضين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري (٤٧٤)، مسلم (٢١٧٦).



للتدبر آثار عظيمة في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، ويصعب حصرها في هذا المختصر، ولقد ذكرت كثيرًا منها في أصل هذه الرسالة (أفلا يتدبرون القرآن)، وفصّلت في بعضها هناك، كأثر التدبر في نهضة الأمة، وأكتفي ببعض ما يناسب ذكره هنا، مع أنني أشرت إلى بعض الآثار في مقدمة هذه الرسالة: كتحقيق السعادة، وحلّ المشكلات، والخروج من الأزمات والمصائب، والاستشفاء بالتدبر.

وكثير من المسلمين حتى بعض الدعاة وطلبة العلم والمربين غافلون عن هذه الحقائق، ولم يدركوا أثر التدبر ومنزلته؛ لذا لا تجد منهم الاهتمام والعناية به في دروسهم ومواعظهم وكتبهم وتربيتهم لطلابهم، حتى إنك لتعجب من علماء ودعاة لهم مئات الدروس والمحاضرات، وربها آلاف التغريدات وعشرات المقالات، فلا تجد بضع تغريدات أو مقالات أو دروس في هذا الأمر العظيم، فأين هم من قوله سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّّرُونَ الْقُرْءَاكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]؟ سدد الله خطانا وخطاهم لكل خير، ووفقنا لحسن القول والعمل، ووقانا شرّ الغفلة وآثارها.

أولًا: تدبر القرآن طريق العمل به.

العلاقة بين التلاوة -أو الاستهاع- والتدبر والعمل علاقة وثيقة، فالتدبر مرحلة متوسطة بين التلاوة والعمل؛ لأنه لا يتم إلا بعد التلاوة في الغالب أو أما من تدبر آيات الكتاب ولم يعمل بها فقد جعلها حجة عليه والعياذ بالله، فلا يزداد بهذا التدبر إلا بعدًا من الله، ووصف هذا الفعل من صاحبه بالتدبر محل نظر أصلًا، إذ التدبر ليس مجرد إعهال فكر في الآيات ومعرفة معانيها، بل كها نقلنا عن السعدي على «التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك»(۱)، فمن لم يأتِ بهذه اللوازم كان فعله هذا تأمَّلًا وتفكُّرًا لكنه قصر عن حد التدبر، وأما من اكتفى بقراءته أو حفظ حروفه فحسب فهو أبعد من الأول عن التدبر؛ ولهذا -والله أعلم-

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي:(١٨٩،١٨٩).

قال الحسن البصري هُشِم: «والله ما تَدَبُّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إنَّ أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلَّه، ما يُرى له القرآنُ في خُلُق ولا عمل»(۱).

وأما الاكتفاء بالتلاوة - وإن كانت مع نظر وتأمل - دون عمل، فمصيبة عظيمة، وكسر لا ينجبر، وفيه تشبه باليهود الذين عابهم الله عز وجل، ومثّل لهم بأقبح مثال لما كانت هذه حالهم مع التوراة، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا بِنِسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ كُمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا بِنِسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لاَيَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الجمعة]، قال ابن كثير: «يقول تعالى ذامًّا لليهود الذين أُعطوا التوراة وحُمِّلُوها للعمل بها، فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا، أي: كمثل الحمار فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا، أي: كمثل الحمار وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه، حفظوه لفظًا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه»(٢).

وكذلك ذكر الطبري علم في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَكَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٢١] قولين: الأول أن معناه: يتبعونه حق اتباعه، والثاني أن معناه: يقرؤونه حق قراءته، واختار علم الأول

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر:(۸/ ۱۱۷).



<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير:(٧/ ٦٤).

وقال: «لإجماع الحجة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويله»(١)، ولئن كان هذا في حقِّ أهل الكتاب؛ فأهل القرآن أحقُّ بذلك وأولى، وإلا كان ممن قال الله فيهم ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِيَوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْنَ إِلَا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمُ إِلَا يَظُنُونَ الله فيهم ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِيَوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْنَ إِلَا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمُ إِلَا يَظُنُونَ الله فيهم ﴿ وَمِنْهُمُ أَمِينُونَ لَا يَفْقَه كلام الله ويعمل به، وإنها يقتصر على مجرد تلاوته. كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليُعمل به، فاتخذوا تلاوته عملًا»(١) فاحذر أن تكون من هؤلاء، فهذا منهج المغضوب عليهم.

ثانيًا: أثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجهاعة.

يهتمُّ الإسلام ببناء الفرد المسلم اهتهامًا كبيرًا، ومن ثمَّ يجعل من صلاحه قاعدةً لبناء الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، وأساسًا لنهضة الأمة الإسلاميّة كلّها.

بل: إنّ تحكيم القرآن والسنة الذي هو من أوجب الواجبات، إنها يجب ابتداءً على الأفراد، وكثير من الناس يتصور بأنّه خاصّ بالدول، فيجب علينا أن نواجه أنفسنا: هل نحن نُحكّم القرآن في علاقاتنا مع ربّنا سبحانه وتعالى، مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أو لادنا في بيوتنا؟ أليس يوجد في بيوت بعض المسلمين ما يتعارض مع القرآن والسنة، من قنوات فضائية غير شرعيّة، وما



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري:(٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى:(۲۵/ ۱۷۰).

إلى ذلك من وسائل الاتصال غير المنضبط؟ ويجب أن نتساءل عن علاقاتنا مع جيراننا، هل أدينا حقوق الجار؟ وفي علاقاتنا الاجتهاعية عمومًا، وفي علاقاتنا التجارية ومعاملاتنا؟ كلّ هذه الأمور يقع على عاتق الفرد المسلم مهمة إقامة حكم الله عزّ وجلّ فيها!

وممّا يؤكّد ذلك أنّ تدبّر القرآن والعمل به، وهو الغاية العظمى من نزول القرآن كما رأينا، إنّما يقوم به الفرد المسلم، بصورة جوهريّة، لا تقوم به الجماعة، إلا من باب المدارسة والتّواصي بين أفرادها والتّعاون على البرّ والتّقوى؛ وبناءً على ذلك فإنّ ثمراتِ التّدبّر في القرآن وآثاره، إنّما تنعكسُ أساسًا على حياة الفرد المسلم، ابتداءً من تقرّرها في قلبه، ثمّ انعكاسها على أخلاقه وسلوكه، وعلى وعيه وعقله ومعرفته، ومن ثمّ على واقع حياته، وعلى مصيره في الآخرة.

وإذا قام الفرد المسلم بالقرآن وانعكس على حاله، ثم تواصى بذلك مع إخوانه، استقامت الجماعة المسلمة وصلح حالها وتأهلت للقيام برسالة ربها واستحقت وعده بالرفعة والتمكين.

ثالثًا: أثر تدبر القرآن على قلب المسلم.

أثر تدبر القرآن على المسلم يكون من خلال قلبه أولًا؛ ولذلك عاب الله تعالى على المنافقين فقال: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿ آَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿ آَفَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا يَعِمُ اللهُ وقل النبي اللهُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وبمحمد رسولًا (٢٠) وقد شرحه الله أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا (٢٠) وقد شرحه ابن حجر بقوله: ﴿ وحاصل هذا التفسير أن معنى لا يمسّ القرآن: لا يجدُ طعمَه ونفعَه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله، فهو المطهّر من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا المطهّر من الجهل والشك، لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه (٣) فبمقدار طهارة قلب المؤمن يكونُ أثرُ القرآن عليه؛ ﴿ لأن المؤمن إذا دخل قلبه الإيهان، سهل عليه طاعات الله تعالى (١٤).

وهذا معنىً تدبريٌّ بديع وجميل، وهو يُعطي تفسيرًا لما نراه من عدم انتفاع كثير من الناس بالقرآن رغم قراءتهم له وتلاوته؛ فالإناء –وهو القلب– ينبغي أن يكون خالصًا ومطهرًا ومُهيَّأً لقراءة القرآن.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: (٩/ ١٥٥)، ك: التوحيد، باب: ﴿ قُلْ فَأَنُواْ وَالتَّوْرَانَةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِيرَ ۞﴾ [آل عمران].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: (١/ ٦٢)، ح(٣٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: (١٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) نقله النووي في شرحه على مسلم عن القاضي عياض:(٢/٢).

رابعًا: أثر تدبر القرآن على خلق المسلم.

إذا طهر قلب المرء وتهيأ لتدبر القرآن انتفع به وظهر أثره على خلقه؛ ولذلك لما سُئلت أم المؤمنين عائشة ويُن عن خُلُق النبي ألله مُلق المومنين عائشة عن خُلُق النبي على المقرآن!» عاضرة، ولا أسهبت وأطنبت، بل قالت بإيجاز: «كان خلقه القرآن!» إذن فخلقك أيّها الأخ الحبيب هو ثمرة لمعايشتك مع القرآن!

وهذا يقودنا إلى ثمرة يانعة من ثمرات تدبّر القرآن، اقتطفها وعبّر عنها أحد الإخوة، وتتمثّل فيها لاحظه من أنّ القرآن الكريم لدى قصص الأنبياء وسيرهم، يُسلّط الضوء خاصّة على صفات الأنبياء، ولا يقفُ عند برامج عملهم ومخطّطاتهم وأعمالهم ونتائج أعمالهم إلا قليلًا!

ومما يؤكد أثر تدبر القرآن على خلق المسلم قول عبد الله بن مسعود خيشت : «ينبغي لحامل القُرآن أن يُعرف بليلهِ إذا النَّاس نائمون، وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائهِ إذا النَّاس يضحكون، وبصمتهِ إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاس يختالون»(۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٧٣٤)، والزهد لأبي داود (١٧٣)، والزهد لأحمد بن حنبل: (١/ ١٦٢).

وعن الفضيل بن عياض على الله قال: «حامل القُرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يلغو؛ تعظيمًا لحقِّ القرآن»(١).

وهذه الصفات لا تتحقق إلا لمن أنصت وخشع وتدبر كلام الله، وانبعث من قلبه لا من لسانه.

وقد عقد أهل العلم فصولًا لبيان خلق المسلم في كتب السنن وغيرها، بل ألفوا في خصال أهل القرآن مؤلفات مستقلة، تناولت ما يجب أن يتخلَّقوا به، وما يلزمهم من الآداب عند القراءة، فمن ذلك: كتاب الآجُرِّي أخلاق حملة القرآن، وكتاب النووي التبيان في آداب حملة القرآن، وقد ألَّف المعاصرون كثيرًا من الكتب بحثوا فيها شيئًا عما سبق، فألف د. محمد عبدالله دراز: من خلق القرآن، ووضع بعضهم موسوعة أخلاق القرآن، وألف آخر في أدب القرآن، إلى غير ذلك من المؤلفات التي أشارت لما يجب أن يتحلَّى به المسلم في تعامله أولامع كتاب الله تعالى، وإن تناولت ما حثَّ عليه كتاب الله تعالى من الأخلاق.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: (٨/ ٩٢)، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣٦٧).

خامسًا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيهان، واليقينُ بأنّ القرآن تنزيل من لدن حكيم عليم.

إنَّ من أعظم فوائد تدبر القرآن الكريم وآثاره: يقينك وإدراكك العميق بأنّه كلام الله تعالى، خالق الإنسان والأكوان، يقول العلامة السَّعدي عُنِّ: «من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصلُ العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنّه كلامُ الله؛ لأنّه يراه يُصدِّقُ بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا، فترى الحكم والقصَّة والإخبارات تُعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقُض بعضها بعضًا، فبذلك يُعلم كال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرَءَانَ وَلَو من عند من عند من عند من عند من عند من عند علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرَءَانَ وَلَو من عند من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلًا»(۱).

ولا شكّ أنّ لهذه الحقيقة أثرًا كبيرًا، في إدراك المسلم لحقائق القرآن، وتدبّره فيها، بعدما تيقّن بأنّه كلام الله تعالى، ومن ثمّ: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعندئذٍ يُفتح له بابٌ كبير للمعرفة.

وأيُّ ذكرٍ أعظمَ من كلام الله، إنَّ القلوب إذا فقُهت مراد الله تعالى من آياته؛ سار أصحابها إليه باطمئنان وثباتٍ لا تُزعزعهم بِدَعُ المحدثين ولا تأويلات الجاهلين ولا فتن المضلين.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: (١/ ١٨٩).

سادسًا: شحذ إرادة المسلم وهمّته إلى الاجتهاد في العمل الصالح.

ذلك أنّ معاني القرآن الكريم كما قال ابن القيم: «تُنهِض العبدَ إلى ربه بالوعد الجميل، وتُحذِّره وتُحوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثُّه على التضمر والتخفُّف للقاء اليوم الثَّقيل، وتَهديه في ظُلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصدُّه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النِّعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها؛ لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتُثبّت قلبه عن الزَّيغ والميل عن الحق والتحويل، وتُسهّل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركبُ وفاتك الدليل، فاللحاقَ اللحاقَ والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذرَ الحذرَ! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل ١٥٠٠).

سابعًا: الثبات عند الفتن.

تدبر القرآن سبب لتسلية النفس وتثبيتها وبخاصة في الفتن، وحثها على الاقتداء بمن سبقها من أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عُوْادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْهُودِ].

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: (١/ ١٥١).

وتأمل قوله سبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَلِهِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ـ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللهِ قَانَ]، فالترتيل يقتضي التدبر آية بعد آية، بخلاف لو نزل جملة واحدة.

بل إننا عندما نقرأ هذه الآية في سورة الإسراء: ﴿ وَلَوَلآ أَن ثَبَنَنكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴾ إِذَا لَأَذَقَننك ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلك عَلَيْنا نَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء]، فنتدبرها نقف خائفين وجلين من هذا التهديد المخيف ونحن نرى الميل من بعض المسلمين لأعداء الله والركون إليهم، بل إن بعض الدعاة قد يتساهل في أمر الولاء والبراء دون أن يدرك ما في ذلك من ميل للكفار تحت تأويلات ومبررات تدل على هزيمة نفسية وضعف توكل واعتماد على الله.

فإذا كان هذا الجزاء الشديد للميل اليسير فكيف بالميل الكثير، وهنا ندرك أهمية الثبات، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خوفًا من الميل والزيغ، والآيات في كتاب الله تعالى تؤكد خطورة مثل ذلك: ﴿ وَمَن يَتَوَلَمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ۞ [المائدة].

والخلاصة أن تدبر هذه الآيات والوقوف معها مما يقوي إيهان المسلم بربه، وبخاصة في الفتن التي تشتد فيها ضغوط الأعداء ومؤامراتهم، فها على المسلم إلا الثبات مقتديًا بمن سلف: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ

قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ ا فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [آل عمران].

ثامنًا: حسن الظن بالله تعالى، والثقة بوعده في التمكين.

من أعظم آثار التدبر لكلام الله تعالى هو ما سيجده التالي والمتدبر لهذا القرآن من آيات تبين أن العزة والقوة والتمكين لهذا الدين، مهما اشتدت الأزمات، وتوالت المصائب والكربات، كيف لا يتفاءل من يقرأ قوله الأزمات، ووليه الميه ألميزة وللمؤلم والكربات، كيف لا يتفاءل من يقرأ قوله سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ الْمِنْ أَوْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله عنه الله عنه الله هذه الوصية من نبي الله يعقوب عليه لأبنائه ﴿ وَلَا تَأْتُسُوا مِن زَوْج اللّهِ إِنّهُ لَا يَأْتُسُ مِن زَوْج اللّهِ إِنّهُ لَا يَأْتُسُ مِن رَوْج اللّهِ إِلّه الله الله الله عنه ورق براءة والصف هذه الآيات ﴿ يُرِيدُونَ لَلْهُ إِلّهُ إِنّهُ لِهُ إِلّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أما انتفاخ الباطل وانتصاره في بعض جولاته، فيدفعه قوله سبحانه: ﴿ بَلُ نَقَذِفُ بِاللَّهِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ونجد التسلية والحقيقة الراسخة المطردة ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَىَّ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنطِلَكَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ [الإسراء].

والمهم هو العمل الجاد والتفاؤل الإيجابي والإيهان بوعد الله، وهنا لن يضرنا ما يفعله الأعداء ﴿ وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَدَّهُمْ لَن يَضَرُّواْ مَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَدَّهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ ﴾ [آل عمران]، أما دعوى وجود كيدهم ومؤامراتهم وأذاهم، فقد كشف عنها القرآن وبين علاجها ﴿ فَلَنَّ بَلُونَ فِي اللّهِينَ أُوتُواْ لَتُمْلُونَ فِي اللّهِينَ أُوتُواْ لَلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّهِينَ أَوْتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّهِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَنَّ مَوْوان تَصَّبِرُواْ وَتَنَّ مَوْوان وَتَسَمِّوا اللهُ عمران].

والسنة تؤكد هذا المستقبل وهذا التفاؤل كها في الحديث: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر»، وكان تميم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية»(۱).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) (٤/٧٤) ح(٦٢٣٨). ووافقه الذهبي.

واقتران الفرج بالشدة واليسر بالعسر مطرد في القرآن، فمن تأمل تلك الآيات وتدبرها حق التدبر، فلن يتسلل اليأس والقنوط إلى قلبه أبدًا، بل إن وجدت في نفسك شيئًا من ذلك، فاعلم أنه لفراغ في القلب احتل الشيطان تلك المساحة؛ فبث فيها إرجافه وتخويفه ﴿ إِنّهَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ، فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ آلَ عمرانً]، وإلا فالمؤمن الموقن بوعد الله تعالى لن تجد هذه الظنون والوساوس لها مكانًا في قلبه؛ تأمل: ﴿ اللّهِ يَعْ اللّهُ مُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَفِضُلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَالنّبُ وَاللّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاللّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاللّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللللّهُ واللّهُ والللّهُ واللللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ والللللّهُ واللّهُ والللّهُ الللّهُ واللّهُ الللّهُ والللّهُ والللللّهُ اللللّهُ والللللّهُ الللّهُ واللللّهُ اللللّ

ولو لم يكن للتدبر إلا هذا الأثر من التفاؤل وقوة الإيهان وحسن الظن بالله، لكفى بذلك نجاة في الدنيا والآخرة.

أما المتشائمون والقانطون فسيجدون جزاء ظنهم السيء ﴿ وَذَلِكُمْ الَّذِي ظُنَكُمُ الَّذِي ظُنَكُمُ الَّذِي ظَنَكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم مِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَصَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [فصلت].

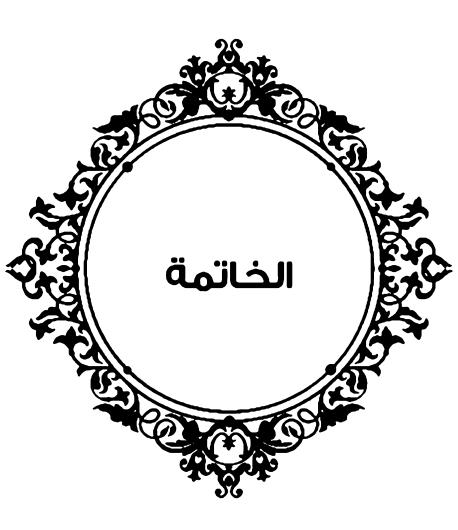

لقد تقرر مما سبق ذكره في هذه الرسالة أن سبيل الحياة الحقيقية الهانئة التي يرضاها الله تعالى هي في هذا الكتاب العزيز، فلا حياة بغيره ولا سعادة بسواه، فالعيش بغير القرآن منهاجًا هو الموت حقًا؛ لأن القرآن هو الروح التي متى افتقدها العبد فهو في عداد الأموات ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وُرًا يَمَشِى بِهِ وَ إِلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ والأنعام: ١٢٢].

ولقد عاش الرعيل الأول من هذه الأمة مع القرآن، فتحققت لهم تلك الحياة السعيدة التي وصفها الله تعالى في كتابه ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلنَحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّٰ الحياة وعرفوا مصدرها، فو تقوا علاقتهم به تدبرًا وعملًا.

إن أمتنا اليوم تجرّب كل ما أنتجته أفكار العباد القاصرة من نظريات زُعم أنها تحقق السعادة وتجلب الرخاء والرغد، ولكن لم تجن الأمة من وراء تلكم النظريات الأرضية إلا الشقاء والمصائب، وما بقي لها إلا أن تقدم على الكتاب الذي ستسأل عنه يوم القيامة تدبرًا وتطبيقًا وتحكيمًا.

ولقد بدا واضحًا أن العز الذي كان ينعم فيه سلف هذه الأمة ما هو إلا نتيجة لتمسكهم بالقرآن وتعلقهم به وحياتهم معه وتدبّرهم له؛ وبذا حصل لهم الظفر على الأعداء، وتحولوا من رعاة للأغنام إلى هُداة للناس وقادة للشعوب والأمم، وما دام أن السبب في ذلك هو القرآن الذي بين أيدينا فيا علينا إذا أردنا طريق العز والمجد والسؤدد إلا أن نسلك ذلك الطريق؛ لتكون عاقبتنا كعاقبتهم ويحصل لنا ما حصل لهم، وما أوقع الأمة في هذه الهوة العظيمة إلا بعدها عن مصدر عزها وكرامتها، فقد أعزها الله بهذا الكتاب العزيز فلها ابتغت العزة في غيره أذلها الله.

كذلك يظهر مما سبق بيانه تهافت المتشائمين اليائسين الشاكين في أن يكون للقرآن ذلك الدور الكبير في تحوّل الأمة من الأزمة إلى النهضة، وتغيّر حالها مما هي فيه إلى الريادة والقيادة والتقدم.

إن الأمة عند رجوعها إلى القرآن لا ترجو بذلك مجد الدنيا وعزها فقط ولكنها تطيع بذلك ربها ونبيها وللهما لتدخل جنة عرضها السموات والأرض، وما ذلك العز والمجد على طريق القرآن إلا عاجل البشرى في الدنيا، ولأجر الآخرة خير وأبقى.

إن من أهم مراحل تحكيم وتطبيق القرآن في سائر نواحي الحياة هي مرحلة التدبر والتعرف على معناه، ولقد عني السلف الصالح بهذه المرحلة عناية قصوى؛ ليقينهم أن ما بعدها متوقف عليها، فلا سبيل إلى فهم القرآن ولا إلى تطبيقه إلا بتدبره والوقوف على معانيه، فإن الغاية من إنزال القرآن



أبعد من مجرد التدبر، وكيف لمن وقف مع تلك المعاني والعظات الباهرات ألا يطبق ما حوت من أسباب سعادة الدنيا والآخرة.

إن مما زاد بلاء الأمة وبعدها عن كتاب ربها الآراء الضالة المضلة التي فسر بها أهل البدع القرآن، فصر فوا الأمة إلى تلك البدع، وأبعدوها عن صافي عقيدتها وصحيح دينها، ولقد بذل السلف رحمهم الله الجهود العظيمة التي كشفت زيف تلك الأقوال وباطل تلك البدع، ولم يزل في هذه الأمة خلف عدول ينفون عن كتاب الله انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

وختامًا، لم ينقطع الرجاء في الله تعالى، ولن ينقطع في أن يردّ الأمة إلى قرآنها ردًا جميلًا، فتعز في الدنيا وتسعد في الآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير، ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَنْ اللَّهِ اللَّهُ ا

والحمد لله أولًا وأخيرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

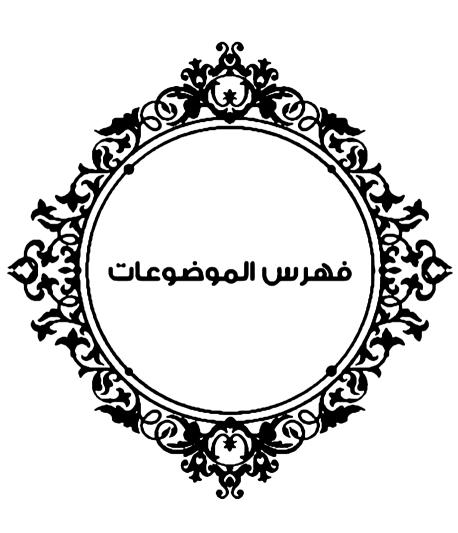

| الموضوع                                                            | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| قدمة                                                               | ٥         |
| دخل                                                                | 11        |
| لقدمة الأولى: حقيقة الإيهان                                        | 11        |
| لقدمة الثانية: حقيقة القرآن                                        | 18        |
| لقدمة الثالثة: العلاقة بين الإيهان والقرآن                         | 10        |
| لقدمة الرابعة: فيها يجب على المؤمن تجاه القرآن                     | ٧.        |
| نفظ القرآن الكريم                                                  | **        |
| ضل تلاوة القرآن الكريم وسمو مكانة حافظيه                           | YA        |
| بطوات عملية تيسر حفظ القرآن الكريم                                 | <b>T1</b> |
| رُلَا: تماهد النية ومجاهدة النفس في تصحيحها                        | **        |
| نيًا: الاجتهاد في سلوك سبيل الطاعة، وتجنب كل طريق يؤدي إلى المعصية | ٣٣        |
| لثًا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة                               | 37        |
| ابعًا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر                                  | 40        |
| مامسا: اختنام أوقات النشاط والفراغ                                 | 77        |
| ادسا:احتيار المكان المناسب عند الحفظ                               | 77        |
| بابعًا: الواقعية في مقدار الحفظ اليومي                             | **        |
| منًا:مشاركة الحواس عند الحفظ                                       | ۳۸        |
| سعا: تحديد طبعة واحدة للمصحف                                       | 47        |
| اشرا: ضبط النطق                                                    | ٤٠        |
| يادي عشر: الحفظ المترابط                                           | ٤٠        |

| ثاني عشر: فهم المعاني                                                  | ٤١ |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ثالث عشر: الحفظ المتقن                                                 | ٤١ |
| رابع حشر:التدقيق في الآيات المتشابهة                                   | 73 |
| خامس عشر: الحفظ الجهاعي أدعى للمداومة                                  | ٤٣ |
| سادس عشر: تعاهد القرآن                                                 | ٤٤ |
| سابع حشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط | ٤٦ |
| وأخيرا: حقيقة الحفظ                                                    | ٤٧ |
| تدبر القرآن الكريم                                                     | ٥١ |
| من مدارس التحفيظ إلى مدارج التدبر                                      | ٥٢ |
| ما الذي يجعلنا لا نتأثر بالقرآن؟                                       | ٤٥ |
| أهمية تدبر القرآن ومكانته                                              | ٥٧ |
| أولًا: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التدبر                    | ٥٧ |
| ثانيًا: التدبر منهج النبي صلى الله عليه وسلم                           | ٥٧ |
| ثانيًا: تدبر القرآن منهج سلف هذه الأمة                                 | ۸۵ |
| رابعًا: كون تنبر القرآن واجبا على كل مسلم                              | ٦. |
| خامسا: كون تدبر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن           | 11 |
| سادسًا: أن القرآن مستودع للغلوم والمعارف، والتدبر مفتاحه               | 77 |
| العلاقة بين تدبر القرآن وتفسيره                                        | ٦٣ |
| العلاقة بين تدبر القرآن والتفسير بالرأي                                | 70 |
| العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة                                     | ٧. |
| الأسباب المعينة على فقه السنة                                          | ٧٢ |



| مثال لفقه السنة                                            | 37 |
|------------------------------------------------------------|----|
| هل التدبر خاص بالعلهاء؟                                    | ٧٥ |
| الفرق بين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى     | ٧٦ |
| ضوابط التدبر                                               | VV |
| مقاييس قرآنية للتدبر                                       | ۸٠ |
| أسباب التثبير وموانعه                                      | ۸۳ |
| أسباب التدبر                                               | ۸٤ |
| أولًا: تحقيق الإخلاص، بل تحقيق التوحيد                     | ۸٤ |
| ثانيًا: البعد عن المعاصي والآثام                           | ۸٥ |
| ثالثًا: اختيار الوقت والمكان المناسبين للتدبر              | ۸٦ |
| رابعًا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر         | ۸٦ |
| خامسا: تلاوته يوميا،ومصاحبته                               | AV |
| سادسًا: مراعاة أحكام التجويد، والوقف والابتداء             | Ш  |
| سابعًا: تكرار الآيات المقرومة، والتفكر في دلالاتها وسياقها | 44 |
| ثامنًا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير      | 44 |
| تاسعًا : دعاء الله عز وجل والتضرع له                       | ٩٨ |
| عاشرا: التدرج والتدريب على التدبر                          | ٩. |
| الحادي عشر: التدارس مع زملائه                              | 41 |
| الثاني عشر : تسجيل ما يتوصل إليه من معاني تدبرية           | 47 |
| سوانح وفتوحات                                              | 98 |
| موانع التدبر، وعلاجها                                      | 48 |

| أولًا: أمراض القلوب                                                  | 38    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ثانيًا: الإعراض عن تلاوة القرآن                                      | 90    |
| ثالثًا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر                         | 4٧    |
| رابعًا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تلبر القرآن،ومنها:             | 99    |
| أ- دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره لا يقدر عليه كل أحد              | 99    |
| ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن                           | ١     |
| ج- ما يراه بعض الجهال بأن ما هم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي عليهم | 1 • 1 |
| ثمرات التدبر وآثاره                                                  | ۲۰۲   |
| أولًا: تدبر القرآن طريق العمل به                                     | 3 • 1 |
| ثانيًا: أثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجماعة                | ۱•۷   |
| ثالثًا:أثر تدبر القرآن على قلب المسلم                                | 1 • 9 |
| رابعًا: أثر تدبر القرآن على خلق المسلم                               | 11.   |
| خامسا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيان، واليقين                      | 111   |
| سادسًا: شحدُ إرادة المسلم وحمته إلى الاجتهاد في العمل الصالح         | 114   |
| سابعًا: الثبات عند الفتن                                             | 115   |
| ثامنًا: حسن الظن بالله تعالى، والثقة بوعده في التمكين                | 110   |
| الحاقمة                                                              | 119   |
| فهرس الموضوحات                                                       | ۱۲۳   |

